# مصحف أنور

تأليف أنور غني الموسوي

# مصحف أنور

أنور غني الموسوي

مصحف أنور تاليف انور غني الموسوي دار اقواس للنر العراق 1442

## المحتويات

# المحتويات

| 11  | المقدمة           |
|-----|-------------------|
| 12  |                   |
| 13  | 2-سورة البقرة     |
| 35  | 3- سورة آل عمران  |
| 47  | 4-سورة النساء     |
| 60  | 5-سورة المائدة    |
| 70  |                   |
| 80  | 7-سورة الأعراف    |
| 91  | 8-سورة الأنفال8   |
| 95  | 9–سورة التوبة     |
| 104 | 10 –سورة يونس     |
| 110 | 11–سورة هود       |
| 116 | 12–سورة يوسف      |
| 122 | 13 - سورة الرعد   |
| 125 | 14 - سورة إبراهيم |
| 128 | 15-سورة الحجر     |

| 131 | 16-سورة النحل    |
|-----|------------------|
| 137 | 17 –سورة الإسراء |
| 143 | 18–سورة الكهف    |
| 148 | 19–سورة مريم     |
| 151 | 20–سورة طه       |
| 156 | 21–سورة الأنبياء |
| 160 | 22–سورة الحج     |
| 164 | 23–سورة المؤمنون |
| 168 | 24–سورة النور    |
| 172 | 25– سورة الفرقان |
| 176 |                  |
| 180 |                  |
| 184 |                  |
| 189 | 29–سورة العنكبوت |
| 193 |                  |
| 195 |                  |
| 197 |                  |
| 199 | 33-سورة الأحزاب  |
| 203 | 34–سورة سبأ      |
| 206 | 35–سورة فاطر     |
| 200 | - 24             |

| 212 | 37-سورة الصافات  |
|-----|------------------|
| 215 | 38-سورة ص        |
| 218 | 39– سورة الزمر   |
| 222 | 40– سورة غافر    |
| 226 | 41– سورة فصلت    |
| 229 |                  |
| 232 |                  |
| 235 |                  |
| 237 | 45- سورة الجاثية |
| 239 | 46- سورة الأحقاف |
| 241 | 47- سورة محَدً   |
| 243 | 48- سورة الفتح   |
| 245 | 49- سورة الحجرات |
| 246 | 50- سورة ق       |
| 248 |                  |
| 250 |                  |
| 251 |                  |
| 252 | 54- سورة القمر   |
| 254 | 55– سورة الرحمن  |
| 256 | 56 سورة الواقعة  |
| 257 | 57 - سورة الحديد |

| 260 | 58 سورة المجادلة   |
|-----|--------------------|
| 261 | 59– سورة الحشر     |
| 263 | 60- سورة الممتحنة  |
| 265 | 61- سورة الصف      |
| 266 | 62- سورة الجمعة    |
| 266 | 63- سورة المنافقون |
| 267 | 64– سورة التغابن   |
| 268 | 65– سورة الطلاق    |
| 269 | 66– سورة التحريم   |
| 271 | 67- سورة الملك     |
| 272 | 68- سورة القلم     |
| 273 | 69– سورة الحاقة    |
| 275 | 70- سورة المعارج   |
| 276 | 71– سورة نوح       |
| 276 | 72– سورة الجن      |
| 278 | 73– سورة المزمل    |
| 278 | 74– سورة المدثر    |
| 279 | 75– سورة القيامة   |
| 280 | 76- سورة الإنسان   |
| 281 | 77– سورة المرسلات  |
| 202 | f.u. 70            |

| 283 | 79 سورة النازعات  |
|-----|-------------------|
| 284 | 80- سورة عبس      |
| 285 | 81 – سورة التكوير |
| 286 | 82 سورة الإنفطار  |
| 286 | 83 سورة المطففين  |
| 287 | 84- سورة الإنشقاق |
| 288 | 85– سورة البروج   |
| 288 | 86- سورة الطارق   |
| 289 | 87 سورة الأعلى    |
| 289 | 88– سورة الغاشية  |
| 290 | 89- سورة الفجر    |
| 291 | 90 سورة البلد     |
| 291 | 91 - سورة الشمس   |
| 291 | 92 سورة الليل     |
| 292 | 93- سورة الضحى    |
| 292 | 94– سورة الشرح    |
| 292 | 95– سورة التين    |
| 293 | 96- سورة العلق    |
| 293 | 97 سورة القدر     |
| 294 | 98- سورة البينة   |
| 294 | 99 - سورة الذلة   |

| 294 | 100- سورة العاديات |
|-----|--------------------|
| 295 | 101- سورة القارعة  |
| 295 | 102– سورة التكاثر  |
| 295 | 103– سورة العصر    |
| 296 | 104– سورة الهمزة   |
| 296 | 105– سورة الفيل    |
| 296 | 106– سورة قريش     |
| 296 | 107– سورة الماعون  |
| 297 | 108 – سورة الكوثر  |
| 297 | 109– سورة الكافرون |
| 297 | 110 –سورة النصر    |
| 297 | 111 –سورة المسد    |
| 298 | 112– سورة الإخلاص  |
| 298 | 113 -سورة الفلق    |
| 708 | 114 من قرادان      |

#### المقدمة

بيِّيِ مِرَاللَّهِ ٱلرَّحِيْرِ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على مُحَدَّ واله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين.

القرآن عربي وكل من يجيد العربية يفهمه، وهو بين مبين الا انه كتب ببلاغة عالية وباساليب عربية رفيعة نحن في عصرنا لا نألفها، فكان هذا الكتاب تقريبا للعبارة القرانية لاذهان اهل العصر وانتهيت منه في التاسع من شهر رمضان شهر القران سنة 1442. والله الموفق.

### 1- سورة الفاتحة

بِسْمِ (أبتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كثيرا)

الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ مَالِكِ (الامر والحكم) يَوْمِ الدِّينِ (الجزاء).

(قل) إِيَّكَ نَعْبُدُ (يا ربنا) وَإِيَّكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا (يا ربنا) الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ؛ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ.

#### 2-سورة البقرة

بِسْم (أبتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

الم (ألف لام ميم، الله يعلم المراد منها). ذَلِكَ (هو) الْكِتَابُ؛ لَا رَيْبَ فِيهِ؛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَجِّيمْ وَأُولَئِكَ هُمُ اللهَ فَلِحُونَ. اللهَ فَلِحُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا (وحق عليهم العذاب) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوكِمْ (بماكسبوا) وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَفَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يُحَادِعُونَ اللَّه ( بفعل المخادع بظنهم فالله لا يخدع) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ هُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ هُمُ الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ هَمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ هَمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمَهُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا كَنُوا عَلَوْا أَنَوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْمَهُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا حَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْمَهُونَ. أُولِنَا عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَوْرِهِمْ (يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اللَّهُ بِعُولًا الطَّلَالَةَ بِالْمُدَى (بدل الهدى) فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. مَثَلُهُمْ (فِي عدم الانتفاع بنور الايمان) كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاتٍ لَا يُبْورُونَ وَلَا مُرْبَور الايمان) كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاتٍ لَا يُبْورُونَ. صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا اللَّهُ بِنُورِهِمْ (بشكهم وكفوهم) وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْورُونَ. صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا

يَرْجِعُونَ. أَوْ كَصَيِّبٍ (مطر شديد وهي الايات) مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ (تخذيرا وتذكيرا) يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَا فِيمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ (بالبينات) كُلَّمَا أَضَاءَ لَمُمْ (جاء بما يحبون) مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ (جاء بما لا تقوى انفسهم) قَامُوا (وقفوا) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ اَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا (مبسوطا) وَالسَّمَاءَ بِنَاءً (سقفا فوقكم) وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا (مبسوطا) وَالسَّمَاءَ بِنَاءً (سقفا فوقكم) وَأَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بطلان ذلك). وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مِنَّ لَنُونَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ (الشديدة) الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ قَبْلُ (لتشابه شكله) وَأْتُوا بِهِ مُتَشَاهِاً (يشبه مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ (لتشابه شكله) وَأْتُوا بِهِ مُتَشَاهِا (يشبه بعضه) وَلَمُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي (لا يترك) أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُ مِنْ رَجِّمِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِمَذَا مَثَلًا. (كذلك) يُضِلُّ (الله) بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (بما كسبت أيديهم) الَّذِينَ يُضِلُّ (الله) بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (بما كسبت أيديهم) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا (عدما) فَأَحْيَاكُمْ (اوجدكم) ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى (قصد) إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِيّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ حَلِيفَةً (قائم بامر الله) قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟ وَخُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِيّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟ وَخُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ إِنِيّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَمَ آدَمَ (باستعداد واستحقاق) الْأَسْمَاءَ (التي عنده) كُلَّهَا ثُمُّ عَرَضَهُمْ (المسميات) عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. قَالَ أَلَمْ عَلْمُ النَّامُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (تكريما) فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملائكة) أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَّةَ (من جنان الدنيا) وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَهَّمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَهَّمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (عن الجنة) فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدِّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ، السَّرَعُ مُنْ رَبِّهِ كُلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ، وَلَكُونُ وَكَذَبُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا (يا بني إسرائيل) بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْنَا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحُقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحُقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا (يا بني إسرائيل) الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَازْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .أَتَّامُونَ النَّاسَ بَعْلَمُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا إِلْكِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا (ان الايمان) لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَيِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ

يُنْصَرُونَ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ (يبقوهن احياء) وَفي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُونَ. ثُمُّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْد ذَلكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَابَ وَالْفُرْقَانَ (هو) لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمِه يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذَكُمُ الْعجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (المفسدين منكم عقابا) ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ ( قال اسلافكم) يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ (احياء) مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ (سجودنا حطة لذنوبنا) نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَمُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا (عذابا) مِنَ السَّمَاءِ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِه فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحُجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاس (بنو سبط منهم) مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ (قال اسلافكم) يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى (تطلبونه) بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ (تتركونه) ؟ اهْبطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُربَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بغَضَب مِنَ اللَّهِ، ذَلِكَ بأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبيّينَ بغَيْر الْحق ذَلِكَ بَمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَاحِلًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَجِّمِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ.

وَإِذْ أَحَذْنَا مِيثَاقَكُمْ يا بني إسرائيل وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ (علامة وفضلا) خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَوْعِظَةً وَمَوْعِظَةً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ (لا مسنة) وَلَا بِكُرٌ (ولا صغيرة) عَوَانٌ (وسط) بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا شِيَةً فِيهَا. قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحُقِّ بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحُرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا. قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحُقِّ فَلَا تَشْقِي الْخُرْثُ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيهَا. قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحُقِّ فَذَكُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّازُأَثُمُ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَخْتُمُ نَكْتُمُونَ. فَلْ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ (الميت) بِبَعْضِهَا (بعض البقرة فحيي) كَذَلِكَ يُجِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ (الميت) بِبَعْضِهَا (بعض البقرة فحيي) كَذَلِكَ يُجِي اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ. ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَامُونَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ اللهَ اللهُ وَالْقَادا الامر الله) وَمَا اللهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ.

أَفَتَطْمَعُونَ (ايها المؤمنون) أَنْ يُؤْمِنُوا (اهل الكتاب) لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنًا وَإِذَا كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَثَكَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ تَعْقَلُونَ. أَوَلَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُولًا لَكُونَالَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُولًا لَهُمْ عُمَّا لَلْذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُّمْ عِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُمْ عِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُمْ عِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُمْ عِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ عِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُمْ عِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُ مُ

يَكْسِبُونَ.

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ اللَّيَّةِ مُمْ فِيهَا النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ (يا بني اسرائيل) إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (ميثاق اسلافكم) لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا قَلِيلًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْهُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ أَنْهُ سَكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى وَتُخْوِرُهُ فَو يُقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى وَتُخْوِرُهُمْ وَهُو مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ كُمْ وَهُو مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا خِرْيٌ فِي اخْيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ مَنْ يَقُولُونَ بِعَمْلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يُغَلِّمُهُ مُنُونَ.

وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَقَقَیْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیّنَاتِ وَأَیّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. أَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقًا کَذَّبْتُمْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلِیلًا مَا یُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا عُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلِیلًا مَا یُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَنْ عَنْدِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ كَفُرُوا فَلَمَّا مُعَلَی مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَی مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَی مَنْ یَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَی عَضَبٍ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ مُهِینٌ. وَإِذَا قِیلَ هَمُ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی عَضَبٍ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُهِینٌ. وَإِذَا قِیلَ هَمُ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيَكُونَ أَنْبِلَ اللّهُ وَلُونَ بَهَا وَرَاءَهُ وَهُو الْحُقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمُّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوكِهُمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَات بَيّنَات وَمَا يَكْفُرُ كِمَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَريقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى (عهد) مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ (الجنيين) بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّا خُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا (باعوا) بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُوْنَا وَاسْمَعُوا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. وَاللَّهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. وَاللَّهُ يَكُنُصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (قبل الانزال) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ

وَلَا نَصِيرٍ.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ الْحُقُّ. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ. إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ يَتْلُونُ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اللَّهُ وَسَعَى فِي خَرَاهِمَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

وَلِلَّهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغْوِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجُحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ

وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ.

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ (من الأمم) يَتْلُونَهُ (المؤمنون) حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَيِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكِلِمَاتٍ فَأَمَّهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُوِيَي (الدمامة) الطَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالتَّكِعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ وَالتَّكِعِ السُّجُودِ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ النُمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمُّ أَصْطُرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِهْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَامْعَلُومُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِهْسَ الْمَعْيِمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ كُورَيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ الْتَعْفُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ التَّوْيِمُ الْوَيْنَ الْمَوْمُ وَمُنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ أَلْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابِ التَّوْمِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ الْحُكِيمُ وَمَنْ يَوْعَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَعَيْ الْمَالِمُونَ فَي اللَّهُ الْمَالِمُونَ وَلَا لَكُولَ اللَّهُ اصْطُفَى لَكُمُ اللَّذِينَ فَلَا أَسْلَمُونَ وَلَعْلُولَ اللَّهُ اصْطُفَى لَكُمُ اللَّذِينَ فَلَا تَعْبُدُونَ مِنْ الْمَالُونَ عَلَا لِيَنِهُ وَلَا لَيْنِكُ وَلَا لَكُنُوا يَعْفُونِ اللَّهُ الْمُولِي وَلَا لَكُولُونَ مِنْ اللَّهُ وَاحِدًا وَغَنْ لَهُ مُسُلِمُونَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَلِكُمْ لَلَا وَاعَلُولَ وَعُلُولُ الْمُؤْتُ وَالِكُمْ لَلَكِنَا وَاكُمُ لَلَى لَلْهُ الْمَلَالُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمُلُونَ لَا لَكَسَرِعُ وَلَكُمْ اللَّذِينَ وَلَكُمْ اللَّذِينَ وَلَكُمْ اللَّذِينَ وَلَكُمْ لَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْلُونُ وَاحِدًا وَاكُمْ لَلَكُونَ لَلْهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْم

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آَمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَهِّمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْاوَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (الحنيفية) صِبْغَة اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَخَنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللَّهُ. وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (الحنيفية) صِبْغَة اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَخَنُ لَهُ مُعْلِمُونَ. أَمْ قُلْ أَتُعَامُكُمْ وَخَنَ لَهُ مُعْلِمُونَ. أَمْ قُلْ أَتْعَامُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُعْلِمُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْجَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أَمَّلُهُ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ فُلُ لِبَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمُمْ عَنْ يَعْلَمُ أُمَةً وَسَطًا (حنفاء) لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِمُعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ عَلَىٰ عَقِيَيْهِ. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ عِمَّنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيَيْهِ. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهِ لِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِينَاكَ قِبْلَةً تَوْصَاهَا. فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا السَّمَاءِ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَوْصَاهَا. فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (بالتقدير لما كسبوا) وَمَا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (بالتقدير لما كسبوا) وَمَا الْعُلْمِ إِنَّكَ إِنَّ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (بالتقدير لما كسبوا) وَمَا الْعُلْمِ إِنَّكَ إِنَّ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ مَنْ الْمُسْجِولُ الْعَلْمُ مَنْ اللهَ عَلَى مَنْ الْمُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ وَانَّ قَيْمَلُونَ الْتَبْعُ فَيْ اللّهَ عَلَى الْعَلْمُونَ. الْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْمُقْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْمُشْوِيلِ اللّهَ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى عَلَا عَمْ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا (لكن) الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (يعتجون باطلا) فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا (على الثبات) بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَخْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّمِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا. وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيهٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَاهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعُذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.

وَإِفَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهُ مِنَ وَاخْتِلَافِ اللَّهُ إِلَهُ وَالنَّهُ إِلَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِمَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِلَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالْذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَوَّ اللَّهِ مَنْ لَنَا اللَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَوَّأَ اللَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَبَعُوا وَنَ اللَّهِ مَلِيهُمْ كَمُ

تَبَرَّءُوا. مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَاهَمُ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ كِخَارِحِينَ مِنَ النَّارِ .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي الْطُوخِيمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهَٰمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الصَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَعْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكَتَابِ (مشككين ومنكرين) لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. الْكَتَابِ (مشككين ومنكرين) لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى الْحُرُّ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ وَرَحْمَةٌ. فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا شَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. إِنَّ اللَّهَ سَمِعهُ فَإِنَّمَا إِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (صوموا) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (بمشقة ولم يصوموا) فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (عدة شهر الصوم) وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ (يوم الفطر) عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ وَالْمَعْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ لِبَاسٌ هَنَّ عَلِيمُ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ قَتْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَالْبَعْوُومُنَ وَالْمَعْوَلِ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْمَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْمُيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيْفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَكُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْرُهُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتُهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُكُمْ وَلَا النَّاسِ بِالْإِثِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسَأَلُونَكَ عَنِ اللّهَ لَعَلَى اللّهَ لَعَلَيْهُمْ تُقُولُونَ الْبُرُونَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرُ مِنِ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللّهِ لَعُلُولَ مَنْ طُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرَّ بَاتُ لِللللّهُ لَعَلَكُمْ تُفْولِونَ اللّهُ لَعَلَكُمْ تُفْلُونَ فِي اللّهَ لَعَلَكُمْ لُولُولُ اللّهُ لَعَلَى وَاللّهُ لَعَلَكُمْ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى الللّهُ لَعَلَى وَلَوْلَتُهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ لَعَلَكُمْ وَلَولُولُ اللّهُ لَعَلَكُمْ وَلَولَا اللّهُ لَعَلَيْ الللللّهُ لَعَلَكُمْ لَا اللّهُ لَعَلَكُمْ وَلَولَ وَلَا اللّهُ لَعَلَكُمْ وَلَمْ اللّهُ لَعَلَاكُمْ وَلَولَا اللّهُ لَعَلَاكُمْ وَلَا اللّهُ لَلْهُ الللللّهُ لَلْنَاسُ اللّهُ لَعَلَكُمُ اللّهُ لَا اللّهُ لَ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا. إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ

(المعتدين) حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا (عن العدوان) فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ (المعتدين) حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

الشَّهْرُ الْحُرَامُ (قتال جزاء ان قاتلوكم فيه) بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ (ان انتهكوه) وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ (ان انتهكوها فقاتلوهم فيها). فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ إِلَى عَلَيْكُمْ إِلَى عَلَيْكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ . وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ.

وَأَيَّتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (ولم تكملوا الحج العمرة) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْي وَلا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدْيُ مَحِلَّهُ (حيث احصرتم في الاحصار). فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ (الصيام) لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ. وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

الحُنجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (شوال وذو القعدة وذالحجة، فلا فرض للحج في غيرهن) فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحُنجُ فَلَا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحُجِّ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (في الحج). فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحُرَامِ وَاذْكُرُوهُ وَفَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (في الحج). فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحُرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا (من المشعر) مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا (من المشعر) مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ أَوْ أَشَدَ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ حَلَاقٍ. آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مَسْنَةً وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ هَمُ وَاللهُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَنْ فَي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَنِكَ مَنَاتِهُ وَلَى اللهُ فَي الْدُنيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَوْلَ فَلَوْلُ رَبِّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَقِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ هَمُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَقِي الْمُونَ وَلِي اللهُ فِي النَّالِ وَلَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ هَمُنَ لَقُولُ وَيَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ فِي الْقَالِهُ وَلَا عَذَابَ النَّارِ الْقَالَالَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَيْلُولُ اللهُ ال

نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (أيام منى) فَمَنْ تَعَجَّلَ (في الرحيل من منى) في يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخُصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحُرْثَ وَالنَّسْلَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي (يبيع) نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ . فَإِنْ زَلَنْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

هَلْ يَنْظُرُونَ (ينتظر الكافرون) إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمُ (امر) اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ؟ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحُيَّاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً (على الحق فاختلفوا) فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحِقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (من الحق). وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (من الحق). وَمَا اخْتَلَفُ فِيهِ (الحق) إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا الْحَتَى اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا الْحَتَى اللَّهُ اللَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْنَى مِنَ الْمُسْتَقِيمِ.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (داعين) مَتَى نَصْرُ اللهِ . أَلَا إِنَّ نَصْرَ

اللَّهِ قَريبٌ .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَالُونِكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِكَ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمْ. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْقًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْقًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَامِ قِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ فِيهِ؟ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ فِيعِلَ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ ال التهكوه). وَلَا يَزَالُونَ عِنْدَ اللّهِ وَالْفِيْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (فيحل القتال في الشهر الحرام ان انتهكوه). وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كُافِرٌ فَأُولَئِكَ مَعِطَتْ أَعْمَاهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . إِنَّ اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ. وَاللّهُ غَفُورٌ إِنَا اللّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ. وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ (الفاضل عن الحاجة). كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. قُلْ إِصْلَاحٌ هَمْ خَيْرٌ . وَإِنْ ثَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ( من عبدة الاوثان) حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ (عبدة الاوثان) حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ أَعْجَبَكُمْ. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجُنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَقَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ (اللَّذة) لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى (كيف ما) شِئْتُمْ. وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

وَلَا تَجْعَلُوا ( الحلف ب) الله عُرْضَةً (مانعا) لِأَيْمَانِكُمْ (ما خلفتم عليه من بر فتمتنعوا من) أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّعْوِ فِي أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمْ مِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ( لعدم القرب) تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. وَلَا يَجِلُ لَمُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ( الوقت) إِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ( الوقت) إِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (بعدة) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (في الثالثة فلا تحل حتى نكح غيره). وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (ليطلقها). تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَّقَهَا (الثالثة) فَلَا تَحِلُ لَهُ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فَإِنْ طَلَّقَهَا (الثالثة) فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا (الثاني) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (هي والاول) أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ . وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ (قاربن) أَجَلَهُنَّ (عدتهن) فَأَمْسِكُوهُنَّ (ترجعوهن) بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ . وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ (وانقضى) أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (من يرغبن بجم) إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وَالْوَالِدَاتُ (يحق لهن ان ) يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لَا تُكلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. لَا تُصَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (من النفقة عليها). فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (من النفقة عليها). فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا (فطاما) عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ ( عن تراض او اضطرار) أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ (مرضعات) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ (بالزواج) بِالْمَعْرُوفِ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. عَلِمَ اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكُاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (بالجواز كنقضاء العدة). وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (بالجواز كنقضاء العدة). وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ(ولم) تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. وَ(لكن) مَتِّعُوهُنَّ (بشيء يسد خلتهن) عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (عن نصفهن او بعضه) أَوْ يَعْفُو الَّذِي (الزوج) بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (عن نصفهن او بعضه) أَوْ يَعْفُو الَّذِي (الزوج) بِينَكُمْ. إِنَّ اللَّه بِمَا وعن نصفه او بعضه). وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. إِنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (الصلاة الفضلى). وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ( واقصروا). فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ (بصلاة تامة) كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحُوْلِ غَيْرَ إِحْرَاجٍ. فَإِنْ خَرَجْنَ (بعد العدة) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ (من الزواج) مِنْ مَعْرُوفٍ. وَاللَّهُ عَرَجْنَ (بعد العدة) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ (من الزواج) مِنْ مَعْرُوفٍ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ (يسد خلتهن) بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

أَلَمْ تَرَ (بفكرك) إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ هَمُ اللهُ مُوتُوا ثُمُّ أَحْيَاهُمْ. إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْل عَلَى النَّاس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس لَا يَشْكُرُونَ .

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

أَمُّ تَرَ (بِهٰكُرِك) إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِبَيِ هَمُّمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا. قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا فَلَيلًا مِنْهُمْ. وَاللهٔ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَقَالَ هَمُ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. قَالُوا قَلِيلًا مِنْهُمْ. وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَقَالَ هَمُ نَبِيتُهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. قَالُوا أَقَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، وَلَمْ يُؤْتِى مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللهُ وَاللهِ عَلَيمٌ. اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِّيشِمِ. وَاللهُ يُؤْتِى مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللهُ وَالسِعٌ عَلِيمٌ. اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِيشِمِ. وَاللّهُ يُؤْتِى مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ (الذي تتوارثه الأنبياء واوصيائهم) فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِا تَرَكَ أَلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَخْمِلُهُ الْمُلْكِكَةُ (في بيت طالوت فحيث التابوت يكن الملك عندهم). إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا مَوْنَ عَرْفِرَ بَاجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي لَا اللهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعُمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي الْمُلُوثُ بِاجْتُودِ قَالَ إِنَّ اللهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعُمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الللهُ عَنْمُ وَيَوْنَهُ فَاللّهُ فِي الْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَيْسَ مِنْ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطُعُمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الللهُ فَاللّهُ اللهُ مُنْ اللهُ فَاللّهُ فَي الللهُ فَالْمُ الْمُعِلِي فَلَيْ اللهُ فَلَيْسَ مَا الللهُ مُنْ عَلَيْ الللهُ فَالمُوس

إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. وَلَوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. وَلَوْلًا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَلْعَالَمِينَ.

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ الْحُتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّمَاوَاتِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ الْأَرْضِ. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعَيِّ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُغْرِجُهُمْ مِنَ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّهُ مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. الظُّلُمَاتِ إِلَى التَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أَكُمْ تَرَ (بِهْكُرِكُ) إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنْ أُحْيِي وَأُمِيتُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

فَأْتِ كِمَا مِنَ الْمَعْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أَوْ كَالَّذِي (رايت بفكرك الذي) مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ عُمْ بَعَثَهُ. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةً عَامٍ عُمْ بَعَثَهُ. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لِبِثْتَ مِئَةً عَامٍ عَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى جَمَارِكَ. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. وَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى جَمَارِكَ. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. وَانْظُرْ إِلَى جَمَارِكَ. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. وَانْظُرْ إلى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا خُمًا (نحيي الموتى). فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِينِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى؟ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ وَقُلْمِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ وَلَئِي قَالَ فَحُدْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ وَلَيْنَكَ سَعْيًا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِنَةً حَبَّةٍ. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُمَّ لَا يُغْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. وَاللَّهُ عَنِيٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. وَاللَّهُ عَنِيٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ عَنْ مِلْ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ عَنْ مَوْمَا فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ كَمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ كَمَثُوا مِنْ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَمَثَلُهُ كَمُ مَلِدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا. وَاللَّهُ كَمَثُولُ صَفْوانٍ عَلَى شَيْءٍ مَعْ كَسَبُوا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُواهُمُ الْبَعْءَة مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَغْبِينًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كُلِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُواهُمُ الْبَعْءَة مَرْضَاةِ اللَّهُ وَيَلِقُ مَا لُكُمُ الْأَنْهَارُ لَهُ عَنْ عَنْ فَعَلَى اللَّهُ لِكُمُ الْآئِهَارُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا يَعْمَلُونَ بَعِيرٍ وَأَعْنَالٍ عَقْرِي مِنْ تَعْمُلُونَ بَعِيرٍ وَأَعْنَالٍ عَمْلِ عَنْ وَاللَّهُ لِكُمُ الْآئِهِارُ لَلَهُ اللَّا فَي اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ صُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. وَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ لَهُ خُرِيَّةٌ صُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَصْلًا. وَاللَّهُ وَالسِّعْ عَلِيمٌ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُونِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْمُ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ. إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّبَاتِكُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَيِرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوفَى إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا فَلَانُهُمْ اللَّهُ لِا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ تَعْرِفُهُمْ عِنْدَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوفَى اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى اللَّهُ لِللَّهُ لِا يَسْتَطِيعُونَ صَرُبًا فِي الْأَرْضِ تُطْلَمُونَ. (النفقات) لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرُبًا فِي الْأَرْضِ يَعْمَلُونَ النَّاسَ إِخْافًا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ يَعْمَلُونَ النَّاسَ إِخْافًا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ يَعْمَلُونَ اللَّه بِهِ عَلِيمَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُواهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ وَيَقَوْلَ مَنْ وَلَا هُمْ يُخْرَنُونَ.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هَمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَجِّيمْ وَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا مَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا عُولًا اللَّهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ . وَإِنْ عُمْتُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا عَنْرَتُ إِنَى مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ . وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَقْلَمُونَ وَاتَقُوا يَوْمًا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَرَ وَاتَقُوا يَوْمًا كَانَحُنُ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفًى كُلُ تُفْسُ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كَانَيْتُهُمْ بِدَيْنٍ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُولًى كُلُو نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كَانَاتُونَ فَلَيْعُولُ وَلَيْ اللّهُ رَبّهُ وَلا يَبْحُسْ مِنْهُ شَيْئًا. يَخْصُ مِنْ فَلَكُمْ وَلَا يَلْكُمْ وَلَا مُلِكُمْ وَلَيْعُولُ وَلِيُعُولُ وَلَيْعُولُ وَلَيْعُولُ وَلَيْعُولُ وَلَيْ مُؤْلِ وَلَيْ لَا لَلْهُولُ وَلَيْعُولُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْعُولُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْتُولُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا يَلْولُولُو اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ وَلَولُولُولُ وَلَا ال

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُلَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُحْرَى. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَكْتُبُوهَا. تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا. وَأَلَّا تَكُتُبُوهَا إِلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا اللَّهَ وَأَشْهُولَ إِلَا أَنْ تَكُونَ بَكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ وَأَشْهُولَ أَنِنَ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. وَلَا يُضَارً كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تُغْمُوا فَإِنَّهُ فَعُلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُوا الللَّ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَوٍ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ وَلَيْتُو اللَّهُ رَبُهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رُسُلِهِ. وَقَالُوا مِنْ رَبِّهِ وَاللّهُ فَمْنُونَ. كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. وَقَالُوا شَعْهَا وَأَطَعْنَا. غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ. لَا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْكُ عَلَى اللّهُ فَا فَاعْمُ عَنَا وَاغْفُر لَنَا وَارْحَمْنَا. مَعْ لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. أَنْ مُؤْلانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

3- سورة آل عمران

بِسْمِ (أبتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم (الف لام ميم). الله لا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بَاللَّهِ هَدُ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ.

إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيرُ الْحُكِيمُ. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمًّا الَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ. وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا اللهُ. وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِنْ عَلْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَكَ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ عِنْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَمُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. (دأبهم) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمِهَادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا؛ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُحْرَى كَافِرَةٌ. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.

زُيِّنَ (باسراف) لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنْعَامِ وَالْمُرْثِ. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ لَلَّهُ عِنْدَهُ لَلْفَصَّةِ وَالْفَنْعَامِ وَالْمُرْثِ. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَوْنَبَئُكُمْ بِعَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللَّهُ نَهُ وَلَوْنَ رَبَّنَا أَمْنَا فَعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (امدحهم) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ. (تفرد بالالهية) قَائِمًا بِالْقِسْطِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَوَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمُتِينَ أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. وَقُلْ لِلّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمُتِينَ أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ النَّيْسِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ اللّهَ بِيَعْدَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ اللّهَ بِعَنْ بَعِيْرٍ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ اللّهَ بُنِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهُارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهُلِ وَتُحْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيِّ. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا (لكن) أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (فمعفو عنكم). وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ. قُلُ إِنْ تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحُرَّرًا، فَتَقَبَّلُ مِعْضٍ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنْثَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا

وَضَعَتْ - وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنْثَى، وَإِنَّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. وَإِنَّ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. وَكَفَّلَهَا زَّكُريًّا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَّكُرِيًّا الْمحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. قَالَ يَا مَوْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. إنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر حِسَابٍ. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لَى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. قَالَ رَبّ اجْعَلْ لي آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. وَسَبّحْ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۚ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اللَّيكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِجِينَ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لَى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَاخْكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ (يقول) أَنّي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ؛ أَيِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإذْنِ اللَّهِ. وَأُنبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. وَجِنْتُكُمْ بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُونِ إنَّ اللَّهَ رَبّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ. آمَنَّا باللَّهِ. وَاشْهَدْ بأَنَّا مُسْلِمُونَ. رَبَّنَا آمَنَّا بَمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَكَرُوا (الكافرون) وَمَكَرَ اللَّهُ (جازاهم بمكرهم وابطله) وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ (بامهاهم وخسراهم فيكون مشاكلة). إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى مُنْ وَقِيمَ الْقِيَامَةِ. ثُمُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمُّ إِلَيُّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَأَعَلِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكُرِ الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكُرِ الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكُرِ الْقَالَالَةِ وَالْتَعْرِينَ فَمَنْ اللَّهُ كُنْ فَيَكُونُ وفق سنن خلق البشرية). الحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَمَنْ عَلَى الْمُعْرَفِقُ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ مُ مُ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينِنَ . إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقُّ. وَمَا وَنُقُسَاءَ وَإِنَّ اللَّهُ هُو الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ . فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ؛ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ ثُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ هَا أَقْتُمْ هَوُّلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ هَوُّلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَاللَّهُ وَلِيُ اللَّهُ وَلِيُ اللَّهُ وَلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَاللَّهُ وَلِيُ اللَّهُ وَلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَاللَّهُ وَلِي النَّهُ وَلَى النَّهُ مِنْ أَهُل الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ؟ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحُقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحُقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ - عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ - قُلْ إِنَّ الْمُدَى هُدَى اللَّهِ - أَنْ (بان) يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ. قُلْ إِنَّ الْمُكَنَى هُدَى اللَّهِ - أَنْ (بان) يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ. قُلْ إِنَّ الْمُكَنَى هُدَى اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ لِي لِهُ لِيَذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ يَخْتَصُ لِ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ لِو بَرِيهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ

الْعَظِيمِ. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْتِينَ سَبِيلٌ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْكَافِيمْ ثَمَّنَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا حَلَاقَ هَمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ الله وَلَا يَنظُرُ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكَتَابِ وَمَا هُو مِن الْكَتَابِ وَمَا هُو مِن الْكَتَابِ وَمَا هُو مِن النَّيِينَ مَا كُنْ يُولِينَ مُولِكَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مَا كَانَ لِبَشِرٍ أَنْ يُؤْتِيهُ اللهَ الْكَتَابِ وَمَا هُوَ مِن الْكَتَابِ وَمَا هُو مِن كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمُّ جَاءَكُمْ وَالنَّيْقِينَ أَرْبُابًا. أَيْمُولُكُمْ بِالْكُمْرِ بَعْدَ إِلْكَالُو وَلَكَى اللهَ الْمُولِدُ فَلَا يَأْمُولُكُمْ إِلْكُمْرِ بَعْدَ وَاللّهِ يَتَعْدُ مُنْ وَلِكُ فَاللّهُ مِينَاقَ النَّيِيِينَ لَمَا مَعَكُمْ وَلَيْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَنْ تَولَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُولِكُ هُمُ الْمُولِدَى عَلَى الشَّاهِدِينَ. فَمَنْ تَولَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اللْقُولُولَ الللهُ اللهُ وَلَيْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَنْ تَولَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَنْ تَولَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكُ هُمُ اللْفَالْفُولُولَ اللْمُولِكُولُولُولُولَا اللْمُؤْكُمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُولِكُولُ اللَّهُ وَلِلْكُلُولُ الللْهُو

أَفَعْيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ ( انقاد) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا (بالاختيار والتمكين) وَكُرْهًا ( بالغريزة والفطرة والتكوين) وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ؟ قُلْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْهَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَاغِمُ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ؟ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ وَشَهُمْ الْبَيِّنَاتُ؟ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّيَاتُ؟ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ أَنْ اللّهَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ الْمَالُونَ. إِلّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ الْعَالُونَ، إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فَإِنَّ الللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ الْعَالُونَ. إِنَّ اللّذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ الْعَالِمِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَمَاتُوا وَهُمْ

كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ
كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرَّلَ التَّوْرَاةُ. قُلْ فَأْتُوا
بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ. فَاتَبْعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ؟ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ. وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ. وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِيقِينَ. وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ إِنْعُمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِعِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَقُولُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَأُولِئِكَ هُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَصُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ السُودَتُ وَجُوهُهُمْ فَفِي وَأُولِئِكَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَاخْقٌ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. وَمُعَلَقُهُمْ فَفِي وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

كُنْتُمْ (انتم) خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ لَنْ بِاللَّهِ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُّمْ. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى. وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ (بفسقهم) اللَّذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ .وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَإَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقٍّ. ذَلِكَ عِمَوا الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَإَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرٍ حَقٍّ. ذَلِكَ عِمَوا اللَّهِ اللَّهُ مَانُوا يَكُفُرُونَ بَإَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرٍ حَقٍّ. ذَلِكَ عِمَوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرٍ حَقٍّ. ذَلِكَ عِمَوا اللَّهُ وَيَنْهُونَ اللَّهُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. لَيْسُوا سَوَاءً. مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ الْخَبُونَ فِي اللَّهُ عَلَونَ فِي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُقَوْنَ فِي الْمُنَاتِي مَنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ يُكْفُونُوهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُقَوْدِي وَيُسْلُونَ عَنِ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُونَ عَنِ اللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَى الْمُنَائِقُونَ فِي اللَّهُ عَلِيمٌ وَلَاللَّهُ عَلِيمٌ وَلَاللَهُ عَلَى الْفُولُ وَلَاللَهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَى الْفَائِونَ عَنِ الْمُعْرَوهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَوفُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعْرُولُ مَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا. وَدُّوا مَا عَنِتُمْ. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤُمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا حَلَوْا عَلَيْمُ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. إِنْ عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. إِنْ عَضُولًا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ تَاللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ مُحِيمًا لَيْ اللّهَ بَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ . وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَةً يَفُورُحُوا فِهَا. وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ فَرَاهُمْ وَإِنْ تُصَرِّدُ مَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً . إِنَّ اللّهَ بَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ . إِنَّ اللّهَ بَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمُ رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ أَذِلَةً. فَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْ يُمُدِّكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ

رَبُّكُمْ بِحَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِحَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَي نَقُلُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ فَيَعْذِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي الْمَرْضِ. يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعُلَّكُمْ تُوْجُمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْجُمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّه. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّه. وَمَ يُعلُوا عَلَى مَا ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّه. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوهِمِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّه. وَمَ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَعِلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. وَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ. قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيمَ الْمُكَذِينِ. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ.

وَلا غَنُوا وَلا غَزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِهُمَا بَيْنَ النَّاسِ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ (بالوقوع والتحقق فعليا خارجا) الَّذِينَ آمَنُوا وَيَقَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَقْخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَقْخِذَ مِنْكُمْ مُو مَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجُّنَةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ (وقوعا وتحققا خارجا) الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ ثَمَّتُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَانْتُمُوهُ وَانْتُمُ تَنْظُرُونَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُوّ اللَّهُ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُوّ اللَّهُ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ ثَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَنْ يُرِدُ وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنِي مَنْ يَقِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُونَ كَثِيرٌ. فَمَا وَهُنُوا لَوَمَا اسْتَكَانُوا. وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ فَوْهُمُ إِلَّا

أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ. بَلِ اللّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ حَيْرُ النَّاصِرِينَ. سَنْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّهِ مَا لَمُ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِعْسَ مَتْوَى الطَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ يَئِزُلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِعْسَ مَتْوَى الطَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ مَنْ يُرِيدُ النَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ النَّانِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْأَخْرَى عَمْدُونَ وَلا تَلُوونَ عَلَى عَنْهُمْ لِيَسْتَلِيكُمْ. وَلَقَدْ الْحَدْمَمُ فَيْ يُعِدُ اللّهُ فَي الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ عَنْ عَلَى عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ طَائِفَةً مِنْكُمْ. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحِقِّ طَنَّ الْجُاهِلِيَّةِ. يَقُولُونَ هَلْ لَنَا طَائِفَةً مِنْكُمْ وَلْ اللّهُ عَنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَعْمُلُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحِقِ طَنَّ الْجُاهِلِيَّةِ. يَقُولُونَ هَلْ لَنَا عَنْ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ . قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِقِ. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ . يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مَنْ شَيْءٍ اللَّهُ عَلْهُمْ وَلِيُسَمِّعُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ . يَقُولُونَ هَلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ اللّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَا قُولُونَ لَكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجُمْعُونِ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْعُمْ وَلَيُمْ لَوْيَا مِنْكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجُمْعُونِ فِي أَنْفُوسِهِمْ مَا لا يُعْبَعُونَ وَلِيُعَلَى مِنَا عَلَى مَصَاجِعِهِمْ وَلِيُسُولُوا مِنْكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْخُمْعُونِ فَي أَنْفُولُونَ فِي أَنْفُولُوا مِنْكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْمُعْمَانِ إِلَّهُ عَلْهُمُ الشَيْطُولُ فَوالللْهُ عَنْهُمْ وَلَيْتُهُمْ الشَيْطُولُ عَلَيْو مِ الْتَقَى الْمُولِعُونَ مَا لَو اللَّهُ عَلْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا صَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ (مجانبة فعلهم) حَسْرَةً فِي كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ (مجانبة فعلهم) حَسْرَةً فِي قُلُوهِمْ. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ ثَنْشُرُونَ.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. وَإِنْ يَغُذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيُتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَعُلَّ. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ.

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ. أَوَلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. قُلْتُمْ أَنَى هَذَا؟ قُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ. إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ (ومشيئته) وَلِيَعْلَمَ (الله وقوعا وتحققا) الْمُؤْمِنِينَ وَلِيعْلَمَ (الله وقوعا وتحققا) الْمُؤْمِنِينَ وَلِيعْلَمَ (الله وقوعا وتحققا) الْمُؤْمِنِينَ وَلِيعْلَمَ (الله وقوعا وتحققا) اللهؤهوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ (يَعْقَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ وَتَعَلَّا لاَتَبَعْنَاكُمْ. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوكِمِمْ. وَاللّهُ أَعْلَمُ بَا يَكْتُمُونَ. الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَاغِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمُ الْمُؤْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَخْيَاءٌ وَالسَّهُمُ اللهُ مِنْ فَصْدُلِهِ وَيَسْتَمْثُونُ بِاللّهِ وَفَصْلٍ وَأَنَّالهُ لا يُضِيعُ عِنْدَ رَجِيمٌ مُلَا لَيْسَ فَلَى هَمْ اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ، لِلَّذِينَ الشَيْعِلُوا لِيقِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ، لِلَّذِينَ اللّهَ لا يُضِيعُ عَلْهُمْ وَلَعْمُ وَلَا لَكُمْ وَلَوْسُلُ مَنْ اللّهِ وَفَصْلٍ فَأَنْ الله وَوَعَلْ لِكُمْ وَلَاللهُمْ الْقُرْحُ، لِلَّذِينَ السَّيَعِمُ الْوَلِينَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَانْقَلَبُوا بِيعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَكُمْ مُؤْمِنِينَ. اللّهَ وُو فَصْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّا لَكُمُ الشَّيطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِياءَهُ فَلَا مَاللهُمُ مُؤْمِنِينَ. وَالللهُ وَفَصْلٍ عَظِيمٍ. إِلللهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّا لَكُمُ الشَّيطَانُ يُخْوَفُ أَوْلِيا لَهُ فَلَا مَاللهُ وَعُولُومُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَعُولُومُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَوْمُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمُ وَلَا لَلْهُولُومُ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ و

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَمَّمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ اللَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا ثُمْلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ. إِنَّمَا ثُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً. وَهَمُ عَذَابٌ مُهِينٌ. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الطَّيِّبِ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ وَرُسُلِهِ. وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو حَيْرًا هَمُ بَلْ هُوَ شَرٌ فَمُهُ. سَيُطُوقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ.

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْيِيَاءُ. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ كَذَّبُوكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُر(الكتب) وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْخُنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحُيَاةُ اللَّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الْخُيْةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحُيَاةُ اللَّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرِكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ طُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَّا قَلِيلًا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ طُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهَ ثَمَّا فَقَلُ اللَّهِ اللَّهَ عَدَابٌ أَلِيمٌ. أَنْ يُخْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا؛ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ عِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. وَهَمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوكِمِمْ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (ويقولون) رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا وَعَلَى جُنُوكِمِمْ. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ بَاطِلًا.

أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّنَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فَاسْتَجَابَ هَمُّ رَبُّهُمْ أَيِّيَ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَهِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ. وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّهِ. وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.

لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَيْدٌ رَبِّهِمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ اللَّهُ سَرِيعُ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَآمَنُوا اصْبَرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

## 4-سورة النساء

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا (جنسها وطبيعتها) زَوْجَهَا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (بوصلها). إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَآتُوا الْيُتَامَى أَمْوَاهُمُ. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاهُمُ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَآتُوا الْيُتَامَى أَمْوَاهُمُ. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاهُمُ إِلَى اللَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، (فخافوا ايضا الا

تقسطوا بين النساء). فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ(ان لَم تخافوا الا تعدلوا) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِينَ نِحْلَةً. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا فَهُمْ قَوْلُوا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا فَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ فَكُنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاللهِ حَسِيبًا. فَقِيرًا فَلْيَاللهِ مَسِيبًا.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. وَقُولُوا هُمُ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِمَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوهِمْ مْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ مَنْ لَهُ وَلَدٌ فَوِرْتُهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي هِمَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ . إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَمُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ رَجُلِّ يُورَثُ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ هِمَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلِّ يُورَثُ كَلَمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ هِمَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلِّ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُحْتَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى هِمَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ. وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى هِمَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ. وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللهِ. وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (وهو منسوخ بالحد) أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ هَٰنَ سَبِيلًا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (وهو منسوخ بالحد) . فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا (بالنكاح). وَاللَّذَانِ يَأْتِيَاغِا (الفاحشة) مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (بالجلد). فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. إِنَّا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ مُّ يَتُوبُونَ مِنْ (قريب) قَرِيب قَرِيبٍ (قبل حضور الموت). فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّبَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْأَنَ وَلَئِكَ أَعْتَدُنَا هُمُ عَذَابًا أَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اَتَيْتُمُوهُنَّ. إِلَّا (لكن) أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (فلكم اخذ الفداء). وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا؟

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي اَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فَعْ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ هِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ هِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ هِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ هِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَ(حرمت عليكم) الْمُحْصَنَاتُ (الحرائر) مِنَ النِّسَاءِ (الا بعقد ومهر) إلَّا مَا فَدْ مَلَكُتْ أَيْمَائُكُمْ (فلكم نكاحهن بالملك بلا عقد او مهر). كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا مُلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ (فلكم نكاحهن بالملك بلا عقد او مهر). كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا

وَرَاءَ ذَلِكُمْ (من النساء المحرمات البتة) أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ (بالنكاح) مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (المهر) فَرِيضَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (بالعفو منها او الزيادة منه). إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ (الحرائر) الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيُّمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (جمهر). وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَانْكِحُوهُنَّ (اللهماء) بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (المهر) بِالْمَعْرُوفِ. مُحْصَنَاتٍ (عفيفات) غَيْر اللهماء) بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (اللهماء بالنكاح) فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ (الاماء بالنكاح) فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. ذَلِكَ (نكاح الاماء) لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. وَأَنْ يَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ . وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعْدِيكُمْ مُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُدِيكُمْ مَنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُدِي كُمْ مُنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُدِي كُمْ مُنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُدِي كُمْ مُنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعُدِي كُمْ وَيُعْدِي كُمْ وَيُعْدِي كُمْ وَيُولِدُ اللَّهُ أَنْ يُعْونَ عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. إِلَّا (لكن) أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (فليس باطلا فكلوها). وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (بعضكم) إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ كَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ لِي عَنْ عَلَى بَعْضٍ. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

وَلِكُلِّ (لكل احد) جَعَلْنَا مَوَالِيَ (عصبة يرثون) -مِمَّا تَرَكَ (بعده)- (هم) الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهيدًا.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ (بالطاعة) عَلَى النِّسَاءِ (بشرطين) بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (من خصائص) وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِمِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ (مطيعات لازواجهن) حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ

(بحكم قاض). فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَ (احسنوا) بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا؛ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ (جحودا وكفرا) وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ. وَكَانَ اللهُ بَهِمْ عَلِيمًا. فَكَيْفَ إِنَّا اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفَ إِنَّا اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ (قوم) بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى هِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيقًا.

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا جُنُبًا - إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (فتيمموا مع عدم الماء) - حَتَّى تَعْتَسِلُوا. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ. وَيَقُولُونَ شَعْنَا وَعَصَيْنَا. وَاشْعَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ (لا تسمع لنا) وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ (بعدم الرعاية). وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا شَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ (بعدم الرعاية). وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا شَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَأَقْوَمَ. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَوْلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَظْمِسَ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. انْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب؟ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تُوتُوا نَصِيبًا مِنَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب؟ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تُوتُوا نَصِيبًا مِنَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب؟ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ تُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَذِينَ كَفُرُوا هَوُلُاهِ (انتم) الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِاجْبِبِ وَالطَّاعُوتِ (اولياء من دون الله)؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلُاهِ (انتم) أَهْدَى مِنَ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيبًا. أَلْ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا؟ أَمْ يَخْمُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ أَنْ مَنْ صَدِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ يُولُونَ النَّاسَ نَقِيرًا؟ أَمْ يَخْمُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ صَدِّ فَضْلِهِ؟ فَقَدْ آتَيْنَا أَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمُ اللَّهُ مَنْ مَنْ صَدَّ عَنْهُمُ مَنْ صَدًا عَظِيمًا. فَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُمُ مَنْ آمَنَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْغَذَابَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ لِينَا وَقُولًا الْعَذَابَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. هَمُ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا.

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَخْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولِ (واولي وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ (واولي الأمر ولم يذكر للاهتمام والارتكاز والتفرع منهما). إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ (الطاعة والرد) خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُتِحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ (ولي من دون الله) وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ (ولي من دون الله) وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا أَنْ يَحَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ هَمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً عِمَا قَدَّمَتُ اللّهُ وَلِي الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً عِمَا قَدَّمَتُ اللّهُ وَلِي مَن وَلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صَدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً عِمَا قَدَّمَتُ اللّهُ وَلِي مَا قَدَّالَوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَا عَنْكَ صَدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَلَى اللهَ مُنْ اللّهُ وَلِي مَا أَنْنُونَ اللهَ اللّهُ وَلِي مَا أَنْوَلَ اللّهُ وَلَى مَا أَنْوَلَ اللّهُ وَلَى مُنْ أَنْ اللّهِ الللهُ وَلِي مَا أَنْ الللهُ وَلَقَالُوا إِلَى اللهَ اللهُ وَالْمَالِقَوْلَ الْمُولِى اللهُ الْمُولِ رَأَيْتَ الللهُ وَلَا أَلْمُولَوا أَنْ يَعْلُوا إِلَى اللّهُ وَلِي مَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ ال

أَيْدِيهِمْ ثُمُّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فَيُ قَلُوكِمِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَمُمُ الرَّسُولُ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَوَابًا رَحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا لَوَ بَيْنَهُمْ حَرَجًا مِمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أُو فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أُو الْخُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَأَشَدُ تَتْبِيتًا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَهَوَلَا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا هَمُ وَاللَّهُ عَلَيهِمْ مِنْ لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا. وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ الللَّهُ وَلَيْكُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيِينَ وَالصَّيِتِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ. وَلِيلًا وَلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيْقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ.

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذُوا حِذْرَكُمْ. فَانْهِرُوا ثُبَاتٍ (سرايا فرادا) أَوِ انْهُرُوا جَمِيعًا. وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّثَنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. وَلَيْنُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا وَصَابَكُمْ فَصْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ فَيُقْتُلُ أَوْ يَعْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْزًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالبِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّلِمُ أَهُلُهَا وَاجْعَل مِنَ الرِّجَالِ وَالبِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّلِمُ أَهُلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ كَمُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ عَمْولُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَالَّذِينَ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ اللَّهِ وَإِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَلُونَ أَنُوا يُعْرَفُوا الْمُؤْتُ وَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَوْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوحٍ مُشَيَّدًةٍ. وَقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدُ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. قُلُ كُلِّ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. قُلْ كُلِّ مِنْ عَنْدِكَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوحٍ مُشَيَلَةٍ وَلِنْ عُنْهُمْ مَسَيْنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. قُلْ كُلُّ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيمُهُمْ سَيَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. قُلْ كُلُ مِنْ عَنْدُوهُ وَلَا مُؤْمُ وَلُوا هَذِهِ وَلَا مُؤْمُ وَلُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. قُلْ كُلُّ مِنْ عَنْدُولُولُوا هَذِهِ وَلَا مُنْتُولُوا هَذِهِ وَلَوْ كُنْتُمُ وَلُوا الْمُؤْمُ وَلُوا هَذِهِ وَلَا تُعْلُوا الْمُؤْمُ وَلَوا هَذِهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا ال

عِنْدِ اللّهِ. فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟ (يا ايها الانسان) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحُوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحُوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخَيْرُ مِنَ الْأَمْنِ مَنْ الْأَمْنِ مَنْ اللّهُ لَلْ عَلَى اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْآمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ (يسالون عنه) مِنْهُمْ. وَلَوْلا فَصْلُ اللّهِ الرّابُونِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ (يسالون عنه) مِنْهُمْ. وَلَوْلا فَصْلُ اللّهِ عَلَى أُولِي اللّهُ مُن مَن اللّهُ أَنْ يَكُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَوْوا. وَاللّهُ أَشَدُ بَأَسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (قديرا).

 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا (لكن) حَطاً (قد يقع). وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ (كفار) عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ (كفار) بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ. وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدً لَهُ حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدً لَهُ عَلَيهً عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَلَعَنهُ وَأَعَدً لَهُ عَلَيهًا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيهُ مَعْنَمُ كَثِيرةً. كَذَلِكَ كُنتُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْيَيَا فَعِنْدَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرةً. كَذَلِكَ كُنتُمْ (غير مؤمنين) مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ. فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ عِمَا يَعْمَلُونَ خَيرًا.

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْفُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا؛ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحُمَّةً. النَّهُ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا؛ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحُمَّةً. النَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (بالكفر) قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟ فَأُولَئِكَ مَا وَالْقِلَا كُنَا مُسْتَضْعُفِينَ فِي الْأَرْضِ. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟ فَأُولَئِكَ مَا وَالْقِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ مَأُولِيكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَوْا أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ. وَكَانَ اللَّهُ عَلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَوْا مَعْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. وَكَانَ اللَّهُ عَلُوا مَعْ فَلُوا مَعْ فَي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ وَلِقَا لَكُمْ عَدُوا مُنِيكَ فُو الْمُرْتِ وَلَا يَكُولُوا لَكُمْ عَلُوا مَعِينًا. وَإِذَا صَرَبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَكَانَ اللَّهُ عَلُوا مَعِنْ وَلِيْكُونُوا (الاحرون) مِنْ وَلَاكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أَخْرَى لَمْ يُعْلُوا فَلْلِكَعُنُوا مَعْلُوا مَعَكَ وَلْيَأُولُوا مَعْلُوا مَعَكَ وَلْمُ الْمُنْ وَلَوْلُوا وَلْمُومُ وَلَوْلُوا لَوْ وَلَوْلُولُوا مَعْلُوا مَعَكَ وَلْمُؤَلُوا وَحُرَهُمْ وَأَشْلِحَتَهُمْ . وَمَنْ الْمَلْحَتَهُمْ . وَمَالُولُوا لَوْلُوا مَعْلُوا مَعَلُوا مَعْلُوا مَعْلُوا وَذُرَهُمْ وَأَسُولُوا وَلَوْلُولُوا لَوْلُولُ وَلَا لَوْلُولُوا لَوْلُولُوا لَولُولُ وَلَوْلُولُوا لَلْمُولُوا وَلُولُوا لَكُولُوا لَكُمْ وَلَوْلُوا لَولُولُوا لَلْمُ وَلُولُوا لَولُولُوا لَلْمُ اللَّهُ وَلُولُوا لَولُولُولُولُوا لَلْمُولُولُوا لَولُولُولُوا لَلُولُوا لَلُولُو

تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً . وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وَلا تَعْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الشَّهُ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. وَلا تَعْنُوا فِي ابْتِغَاءِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. وَكَانَ اللَّهُ الْلَهُ مَا لَا يَرْجُونَ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحِقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ عِمَا أَرَاكَ (علمك) اللهُ. وَلا تَكُنْ فَلْ لِلْحَائِنِينَ حَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ. إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ حَوَّانَا أَثِيمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. وَكَانَ اللهُ عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَنْتُمْ هَوُّلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللهُ نَيْ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مُّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَمَنْ يَكُسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّا فَقَدِ وَمَنْ يَكُسِبُ عَظِيئَةً أَوْ إِنَّمًا مُبِينًا فَقَدِ اللهَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتُ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُصِيعُ إِنَّمَا وَمَنْ يَكُسِبُ إِنَّمَا فَكَي نَفْسِهِ. وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكُسِبُ حَظِيئَةً أَوْ إِنَّمًا مُ يَكُسِبُ إِنَّمَا فَلَكُ مَنَ يَكُسِبُ وَمَنْ يَكُسِبُ وَمَنْ يَكُسِبُ إِنَّمَا وَإِنَّا مُنِينًا فَقَدِ اللهَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يَصْرُونَ وَلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتُ طَيْتُكُونُ وَمَا يَضَمُّ وَلَا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتُ طَيْقُهُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُصَلِّ وَكَانَ قَلْهُ عَلَيْكَ الْبَعْمَ عَلَيْكَ الْبَعْمَةُ مَوْلُولُهُ إِلَّا مَنْ أَمَو بِصَدَقَةٍ لَيْكَ الْبُعْمَا وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْبُعْمَا وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْكَاسِ. وَمَنْ يَغُلِمُ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ وَلَى وَلَكَ الْبَعْاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُولُولِكَ أَوْلُولُ فَوْلُ فَلْهُ مَنْ يَتَعْلَمُ وَلَا أَنْفُولُولُ مِنْ يَعْلِ اللهُ عَنْهُ وَلَا أَلْهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ المُلْمَا فِي مُنَاقِلُ وَلَا أَلُولُولُولُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً لَا بَعِيدًا. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمْرِيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَاَمُرَتَّهُمْ فَلَيُمَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ.

وَلاَمُرَتَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللَّهِ. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ حَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وَعُد اللَّهِ حَقًّا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابِ. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا. وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِيطًا.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، وَ (مع) مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ (وما اوصاكم الله به) فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ فَئَنَّ وَتَرْغَبُونَ (عن) أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ. (فلا تفعلوا) وَ (يوصيكم في ) الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيُتَامَى بِالْقِسْطِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِلْقِسْطِ. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. وَالصَّلْحُ خَيْرٌ. وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. وَالصَّلْحُ خَيْرٌ. وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ. وَإِنْ تُصْلِعُوا أَنْ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اللَّهُ كَانَ بَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُعْدِلُوا بَيْنَ اللَّهُ كَانَ عَمْلُونَ خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا وَتَتَقُوا النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. فَلَا تَعْدُلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا (الزوجة) كَالْمُعَلَّقَةِ. وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. وَإِنْ يُتَعْرَفُوا لَكُلُّ اللَّهُ كُلًا مِنْ سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهِ. وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا مَرْيَكُمْ أَنِ اللهُ غَنِيًّا مَرْضِ. وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَلًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بَآخِرِينَ. وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَيَالًا اللهُ شَهِيعًا بَصِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ. إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. فَلَا تَتَّبعُوا الْهوَى أَنْ تَعْدِلُوا (بان تميلوا) وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ. وَمَنْ يَكْفُرْ باللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. بَشِّر الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ كِمَا وَيُسْتَهْزَأُ كِمَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بكُمْ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذْ عَلَيْكُمْ وَغَنْعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَاللَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الناصرين له) سَبِيلًا. إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلاءِ. وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَلَنْ تَجدَ لَهُ سَبِيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. أَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّار وَلَنْ تَجِدَ فَهُمْ نَصِيرًا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجُهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِنْ تُبدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْفُرُ بِبَعْض وَيُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ. وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا رَحِيمًا.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. ثُمُّ اتَّخَدُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُهُمُ الْبَيّنَاتُ. فَعَقُونَا عَنْ ذَلِكَ. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. وَوَفَعْنَا (برهانا )فَوْقَهُمُ الطُّورَ عِيثَاقِهِمْ. وَقُلْنَا لَمْمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَدًا. وَقُلْنَا لَمُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا. فَيِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِعَيْرِ حَقّ وَقَوْلِمِمْ فَلُومُ وَقَوْلِمِمْ فَكُوهِمْ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِينَاءَ بِعَيْرِ حَقّ وَقَوْلِمِمْ فَلُومُنَا عُلْمِكُ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وَبِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وَبِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. وَبَكُومُ مِنْ عَلْمِ إِلَّا اللهِ عَلَيهَا اللهُ إلَيْهِ. وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَإِنْ اللهِمُ مِنْ عَلْم إِلَّا اللهِ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلَيهُمْ طَيْبَاتٍ مِنْ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ طَيْبَاتٍ إِللهُ اللهِ عَلَيهُمْ طَيْبَاتٍ الْكَتَابِ (المُختلَفِينَ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فَيظُلُم مِنَ الذِينَ هَادُوا عَنْهُ وَأَكُلِهِمْ طَيَبَاتٍ الكتابِي). وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فَيظُلُم مِنَ الذِينَ هَادُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ النَّاسِ اللهَ كَثِيرًا ، وَأَخْذِهِمُ الرِّيَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكُولِهُمْ أَمْوَلَ النَّاسِ الْعَلَى وَمُعْمُ عَذَابًا أَلِيمًا لَي الْوَاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ الْوَلِكَ سَنُوْتِهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا . لَكِنِ الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمُونُ اللهُولِيمِينَ الطَّالِي وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاقُ وَالْمُؤْمُونَ الْوَلَكُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَلْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُونَ الرَّكَاةَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ الْوَالْمُؤْمُونَ اللهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَ اللّهُ وَلَالْمُؤْمُونَ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى وَ (ارسلنا) رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. (ارسلنا) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ (عذر) بَعْدَ الرُّسُلِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ. أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ اللَّهُ مَنْ فَلْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ. أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ. وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ. فَآمِنُوا حَيْرًا لَكُمْ. وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. إِنَّمَا اللَّهَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ . إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ وَرُوحٌ مِنْهُ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَكِلمَّدُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ . إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ وَرُوحٌ مِنْهُ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَكِللَّهِ وَلَا اللَّهَ اللَّهُ إِلَهُ وَكِللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكِيلًا. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمُنْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. لَنْ يَسْتَنْكِفَ اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَونِ اللَّهِ فَصَيْرًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانَ مِنْ رَبِكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فَأَمَّا وَلَا يَكُمْ أُورًا مُبِينًا. فَأَمَّا اللَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانٌ مِنْ رَبِكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فَأَمَّا وَلَا يَعْقِهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا النَّيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كُورُ اللَّهُ وَالْمَالُونِينَ كَمُوا اللَّهُ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (واما الذين كفروا فسيدخلهم النار).

يَسْتَفْتُونَكَ. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا فِيَكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِللَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا. وَاللَّهُ لِكُلِّ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِللَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا. وَاللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

5-سورة المائدة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيِمَةُ الْأَنْعَامِ -إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ- غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ مَا يُرِيدُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ اخْرَامَ وَلَا اهْدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ اخْرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَهِيمْ وَرضْوَانًا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْغُدْوَانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخَمُ الْخِنْزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُب. و (حرم عليكم) أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. ذَلِكُمْ فِسْقٌ. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. فَمَن اضْطُرً فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ (مائل) لإِثْم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ. وَ (احل لكم) الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ. وَمَنْ يَكْفُو بالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق (حد الغسل) وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (ببعض رؤوسكم) وَ (وامسحوا) أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بؤجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا الله. إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَمُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا تَعْمَلُونَ. وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَمُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَالَمُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ وَكَذَّبُوا بَإِيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجُنجِيمِ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ وَكَذَّبُوا بَإِيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجُنجِيمِ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ. وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ. وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ. وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ مِنُونَ.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ إِنِي مَعَكُمْ لَيَنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا؛ لأَكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتٍ بَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَنَسُوا حَظًّا مِنَّ لَكُرُوا بِهِ. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. فَأَغْرِيْنَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الظَّهُ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُغْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُغْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللَّهُ فُو الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. النُّورِ بإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. النُّورِ بإِذْنِهِ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمُسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ. الْيُسَاءُ وَلِقُولُوا مَا جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْوُسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْوُسُلِ أَنْ تُقُولُوا مَا جَاءَكُمْ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْوُسُلِ أَنْ تُقُولُوا مَا جَاءَكُمْ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ الْوُسُلُ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَكُمْ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَيْرَةٍ مِنَ الْوُسُلُ أَنْ تُقُولُوا مَا جَاءَكُمْ وَلُولُ الْمَالِلُولُ عَلَى الْمُ الْمُولِلُ الْمُولُولُ مَنْ اللْمُولِلُهُ الْمُولِلُ الْمُولِلُ مَا لَيْ اللْمُولِي الْمُولِي اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُقِيدِ لِلْهُ اللْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللْمُ اللْمُولُولُ مِنْ اللْمُ الْمُول

بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَكُمْ وَلا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ تَعْمَ اللّهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. فَاذْهُبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّ هَاهُمَا قَاعِدُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِي لا أَمْلِكُ إِلّا نَفْسِي وَأَخِي فَافُرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّهُا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّهُا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. فَلَا قَالَمُ فَلَا قَالَ فَإِنْ الْمُعَلِقُ عَلَى فَاللّهُ وَالْمَالِكُ إِلّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُلُولُ إِلَا اللّهُ الْفُولِي اللّهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْحُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولَ اللّهُ الْفُولُ اللّهُ وَلَا فَا فَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَباً ابْنِيْ آَدَمَ (من بني اسرائيل) بِالْحُقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِين. لَيَنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِين. لَيَنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكُ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. إِنِي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. إِنِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْنِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ بِإِثْنِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُاسِرِينَ. فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَامِينَ. فَلَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ (وقد تركه في العراء). قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ فَعَلَ النَّامِ مِنَ النَّادِمِينَ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (قتل هذا الاسرائيلي لاخيه) كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ وَقَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وَمَنْ أَجْلِ ذَلِكَ (قتل هذا الاسرائيلي لاخيه) كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّكُ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَمَّكُ مَنْ النَّاسَ جَمِيعًا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِنَاتِ ثُمُّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَلُهُ مُنْ اللّهُ وَلَى أَنِي الْأَرْضِ لَيْكُونَ مِنْ النَّاسَ جَمِيعًا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنِاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُونَ مِنْ الللَّهُ وَلَا لَكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْأَنْ الْأَرْضِ لَيْكُونَا مِنْ أَنْ أَلُونَ مِنْ اللَّهُ وَلَكُ فِي الْأَرْضِ لَيْ كَثِيلًا فَلَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَكُونَ مِنْ اللْهُ الْعَلَالُ اللْفَالِي اللْهُ الْمُعَلِي الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ مُنْ اللَّهُ الْمُولُولُ فَلُكُونَ مِنْ اللْهُ الْعُلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْدَالِهُ اللَّهُ ا

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُثَقَوْا مِنَ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي لَتُقُوا مِنَ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ أَنَّ هَمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا اللَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ أَنَّ هَمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ. وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. وَهَمُّ عَذَابٌ تُقْتِلَ مِنْهُمْ. وَهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. وَهَمُّ عَذَابٌ مُقِيمٌ. وَاللَّهُ عَزَيزٌ حَكِيمٌ. مُقَيمٌ. وَاللَّهُ عَزَيزٌ حَكِيمٌ. مُقَيمٌ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , أَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلُورٌ رَحِيمٌ , أَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , أَمُ تُعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ فَلَوْلًا لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ. يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. وَمَنْ يُردِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ غَلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هَمُمْ في الدُّنْيَا خِزْيٌ وَهَٰمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بَعَا النَّبيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. وَلَا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَّنَا قَلِيلًا. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بعيسَى ابْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيل بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحِقِّ. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَاحْدَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَحَعَلْنَا مِنْكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً (على شريعة واحدة). وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ عَلَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْ مُ بَيْعضِ ذُنُوكِمْ . وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكُمَ فَاعْلَمْ أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوكِمْ . وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ. بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض. وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتَى بِالْفَتْح أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَافِيمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. حَبِطَتْ أَعْمَافُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَوْتَدّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجِبُّهُمْ وَيُجبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنَّا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أُنَيِّئُكُمْ بِشَرّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. أُولِئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. كَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرًا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَجِّمِمْ لَأَكُلُوا وَلاَ اللّهُ يَعْمِ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. يَا أَيُهَا وَلَا أَنْفِلُ بَلّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. وَاللّهُ يَعْمِلُونَ. يَا أَيُّهَا النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَقْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. وَاللّهُ يَعْمِلُونَ. يَا أَيُّهَا النَّسِ. إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ طُغْيَانًا النَّاسِ. إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِكُمْ فَلَا قَلْ يَقِ وَالْقِوْمِ الْآذِيلَ وَاللّهُ وَالْيَقُومُ الْكَافِرِينَ. إِنَّ اللّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِعُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ وَلِهُمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ وَلَاهُمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ.

لَقَدْ أَخَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمُّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ثُمُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ اللهُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ. إِنَّهُ مَنْ يُشُولُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اجْنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ اللهُ عَلَيْهِ اجْنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ اللهُ عَلَيْهِ اجْنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ثَلَاثَةٍ. وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمً مُومِنُ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمً أَلُولُ لَا يَعْهُمُ وَلَا عَلَى عَلَولُ وَمُولَ وَمَا عَلَى اللهُ وَيَسْتَعُولُونَهُ. وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. مَا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اللهِ اللهُ وَيَسْتَعُفُورُونَهُ. وَاللهُ عَلْولًا يَأْكُرُونَ الطَّعَامَ. انْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّهُ فَلَا لَأَنْ مَلْ كَنُولُ اللهُ مُنْ وَمُ أَلُولُ اللهُ عَلَولًا عَلَاللهُ عَلَولُونَ الطَّعَامَ. انْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّهُ فَلَا اللهُ مُلْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَولُوا مِلْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

أَنَّى يُوْفَكُونَ. قُلْ أَتَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحِتِّ. وَلَا تَتَّيِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَمَ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَنْكُرٍ فَعَلُوهُ. دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَمَ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَنْكُرٍ فَعَلُوهُ. لَئِشْسَ مَا كَانُوا يَفْعِلُونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا. لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ هَمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّيِيّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا النَّكُولُونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا. لَيَشْسَ مَا عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّيِيّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكِ مَا النَّكُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّيِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ اللَّسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اللَّيْسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اللَّيْسِ عَدَاوَةً لِلَّامِيلَ وَمَا لَكَ لَا لَاللَّهُ عِلَى عَرَفُوا مِنَ الْحُقِي وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْمِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمُّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمُّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ (في الاحرام) تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْعَيْبِ. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّيْمِ؛ يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ النَّعَمِ؛ يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا. لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو النَّقَامِ. أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِي النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ وَالْقَدْيُدِ أَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةٍ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ وَالْفَدْيُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْقَوْا اللَّهَ الْبَلَامُوا أَنَّ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الْخُوامَ وَالْقَدْيُدِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الْكُوبُ اللَّهُ عَلَمُ مُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الْخُرَامَ وَالْفَدْيُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا اللَّهُ سَلِيكُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّولِ إِلَا الْبَلَاعُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُعْلَمُ مَا تُعْلَمُ مَا تُكْمُونَ وَمَا تَكُمُ اللَّهُ عَلَمُ وَلَ لَا يَسَعُونِ الْفَالِكُونَ وَمَا تَكُمُمُونَ . قُلْ لِللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ، وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمُّ أَصْبَحُوا هِمَا كَافِرِينَ. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ جَيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصْبَحُوا هِمَا كَافِرِينَ. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ جَيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَهْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَإِذَا قِيلَ هَمُّ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَلِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَلِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَلِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَلَا يَعْمَلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. تَحْبِسُونَهُمَا

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَّنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّه. إنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمْنَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِثُّمَّا فَآخَوَان يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ (الورثة) الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا. وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَدْنِي أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيُّكَانٌ بَعْدَ أَيْكَاغِهِمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ؟ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا. إنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتى عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تُكَلِّمُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكُهْلًا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإِذْنِي. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحُوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. إذْ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازقِينَ. قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّى أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمينَ.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ. إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ هُمْ إِلّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ هُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتِنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّه رَبِّي وَرَبَّكُمْ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. وَرُبَّكُمْ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. وَأَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ. وَإِنْ تَعْفِرْ لَمُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَدْيِنُ صِدْقُهُمْ. فَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَالُ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. فَمُ مَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَالُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

## 6-سورة الأنعام

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الحُمْدُ لِلهِ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالتُّورَ. ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَهِمْ يَعْدِلُونَ. هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). ثُمُّ قَضَى أَجَلًا (للموت) وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتُرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. يَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَلَمْ يَرُوا مُعْرَضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَلَمْ يَرُوا مُعْرَضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحِقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَلَمْ يَرُوا مِعْ مُنْ قَرْنِ مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ ثُمَكِنْ لَكُمْ. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ ثُكُمْ. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَنْ قَرْنَا مَكَنَاهُمْ بِذُنُوجِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. مِدْرَارًا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهِمْ. فَاهُلَكْنَاهُمْ بِذُنُوجِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. وَلَوْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ كَنَاهُمْ مُا يَلْسِمُونَ أَلْقُضِي الْأَمْرُ ثُمُّ لَا يُنْظَرُونَ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا وَلَلْهُمْ مَا يَلْسِمُونَ .

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِيِينَ. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ فَلْ لِلَهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. الَّذِينَ حَسِرُوا قُلْ لِلَهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَقَلْ مَنْ أَنْفُونَ أَوْلَ مَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ؛ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ؛ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عُصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ؛ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ. وَذَلِكَ الْفُوزُ الْمُبِينُ. وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَا لَهُ لُولُ اللَّهُ بِعُرُونَ فَالَا كَاشِفَ لَهُ إِلَا

هُوَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِعَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْحُكِيمُ الْخُبِيرُ. قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ الْغُرْآنُ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آهِةً أُخْرَى؟ قُلْ لاَ أَشْهَدُ. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بَإِيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا. ثُمُّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ؟ ثُمُّ لَمُ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ. انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ؛ وَجَعَلْنَا (بما كسبوا) عَلَى قُلُوكِمِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْهُوهُ وَفِي آذَا يَهُمْ وَقُرًا. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا كِنّا. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ يَفْهُوهُ وَفِي آذَا يَهُمْ وَقُرًا. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا كِنّا. حَتَى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادُلُونَكَ يَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلّا اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ. وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ. وَإِنْ يُهُلِكُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا لُرَدُّ وَلَا نُكَذِب بِآيَاتِ رَبِّنَا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا الدُّنْيَا وَمَا خَنْ بُعُوثِينَ. وَلَوْ رُدُوا أَنْفُونَ مِنْ اللّهُ فُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا خَنْ بُمُعُوثِينَ. وَلَوْ رُدُوا لَكُوا بَلُقُوا الْمَالَى وَرَبِنَا. قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا. قَالُوا بَا عَلَى وَيَقُولَ الْعَلَى وَيَتِنَا الدُّنْيَا وَمَا غَنْهُ بَعُوثِينَ. وَلَوْ رُدُوا لَكُولُ اللّهُ وَقُولُوا الْمَاءَ فَيُولُولُوا الْمَاءَ فَيُولُولُونَ أَوْلُولُ اللّهَ عَلَى وَيُولُوا الْمُؤْمُونَ أَوْلُولُولُ اللّهُ وَلَوْلُوا الْمَاءَ فَاللّهُ السَاءَ مَا يَرْرُونَ . وَمَا الْمُيّاةُ الللّهُ وَيُولُولَ أَلُولُ اللّهُ وَلَولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْفُولُولُ اللّهُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ أَولُولُ الْهُولُ الْمُؤْلُولُ أَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ أَولُولُ اللّهُ وَلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ أَلُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَا الْمُرْسَلِينَ. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. فَإِنِ وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَا الْمُرْسَلِينَ. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. فَإِنِ السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَآيَةٍ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَمَعَهُمْ السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَآيَةٍ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَمَعَهُمْ

عَلَى الْهُدَى. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ. وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكُمْ مُا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ جِبَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ. مَا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ جِبَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ. مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. ثُمَّ إِلَى رَجِّيمْ يُحْشَرُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شَيْءٍ. ثُمَّ إِلَى رَجِّيمْ يُحْشَرُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي الطُّلُمُاتِ. مَنْ يَشَأُ اللَّهُ يُصْلِلُهُ (باستحقاق بماكسبوا) وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

قُلْ أَرَّأَيْتَكُمْ (أَرايِتم) إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَثْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ؟ بَلْ إِيَّهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ. فَلَوْلًا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيْنَ هَمُّ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَحَدْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُو أَكْوَلَ بَعْمَلُونَ. فَلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحَدَ اللّهُ سَمْعَكُمْ فَتُعَلِّعُ وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ؟ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ مُ مُهُمُ هُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ؟ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ مُ مُهُمُ هُمُ فَيْ اللّهِ يَأْتِيكُمْ إِيهَ اللّهَوْمُ اللّذِينَ طَلَمُوا. وَاخْمُدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَزَائِتُهُمْ إِنْ أَنْوَابَكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ؟ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ اللّهَ سَمْعَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ؟ انْظُرُ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ مَ عَلَى فَلُولِكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً، هَلْ يُهْلَكُ إِلّا الْقَوْمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ أَلْوَالِ بَعْدَابُ اللّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ كُوفَى عَلَيْهِمْ وَلَا أَلْوَلُ لَكُمْ الْقَوْلُ لَكُمْ إِيقَ مَلَكَ. إِنْ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلُ هُلُ هُلُ هُلُو مَلَى اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِي مَلَكَ. إِنْ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيَ قُلُ هُلُ هُلُ فَلَا عَلَو اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلا أَغُلُم الْغَيْبُ وَلَا أَعُلُوا لَكُمْ إِي مَلَكَ. إِنْ أَتَعُمُ الْعَلَى اللّهُ فَكَى وَلَا أَلْهُ الْعَلَى اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْفَلَا عَلَهُ الْعَلَى اللّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْعَلَى اللّهُ وَلَا أَعُلُمُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْ

وَأَنْذِرْ بِهِ (بالقران) الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَهِّمْ. لَيْسَ هَمُّمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مَا عَلَيْكَ مِنْ جَسَاهِمْ مِنْ شَيْءٍ. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّالِمِينَ. حِسَاهِمْ مِنْ شَيْءٍ. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الطَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. لِيَقُولُوا أَهَوُلُاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. لِيَقُولُوا أَهَوُلُاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ

الرَّحْمَةَ. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا جَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.

قُلْ إِنِي هُيتُ أَنْ أَعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ. قُلْ لاَ أَتَبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، قَدْ صَلَلْتُ إِذَا الْحَكُمُ إِلّا لِللهِ يَقُصُ الْحُقَّ وَهُوَ حَيْرُ الْفَاصِلِينَ. قُلْ لُوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْحُكُمُ إِلّا لِللهِ يَقْصُ الْحُقَّ وَهُوَ حَيْرُ الْفَاصِلِينَ. قُلْ لُوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْخَكُمُ إِلاَّ لِللهِ يَقْصُ الْحُقَّ وَهُوَ حَيْرُ الْفَاصِلِينَ. قُلْ لُوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِي الْمَمْ الْمُوْتُ وَهَوَ الْمَعْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا. وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا رَطْبٍ وَلاَ اللّهُ فَي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ بِاللّيْلِ. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. ثُمَّ يَبْعَفُكُمْ فِي لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمُّ يُنَيِّكُمْ بِاللّيْلِ. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. ثُمَّ يَبْعَفُكُمْ فِي لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمُ يُنتِيثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ وَيُدِيقِ اللّهُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمُوثُ تَوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَوْطُونَ. ثُمَّ الْمُوتُ تَوفَّتُهُ رُسُلُكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ وَلَابُحُورِ تَدْعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً وَلَى اللّهُ مُولِولِكُمْ وَهُو الْعَرْرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَكُمْ مِنْ ظُلُكُمْ مِنْ طُلُكُمْ مِنْ طُلُكُمْ مِنْ طُلُكُمْ عَلَاللّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ طُلُكُمْ مِنْ طُلُكُمْ مِنْ طُلُونَ مِنْ السَّكُونِ مَنَ الشَّكِورِينَ ؟ قُلِ الللّهُ يُعْتَلَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ كُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَهُ مِنَ فَوْمُلُ وَهُو الْعَوْرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَى مُنْ يَعْمَلُونَ مَلَى اللّهُ مُنْ الْمُنْ عَلَيْكُمْ عَلَالًا الللللّهُ مَنْ فَوقِكُمْ أَوْ مِنْ كُونَهُ مَنْ فُولِكُمْ أَوْ مِنْ كُنْ مَنْ مَلَعَلًا اللّهُ مُنْ فَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمُ الْفُوتُ مَعْمَ وَالْمُونَ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مِوكِيلٍ للللّهُ مُنْ السَّكُمُ مِؤْمُونَ مَا مُعْرَالِكُولُ مَا اللّهُ مُنَالِعُلُكُمْ مُ وَالْمُعُتُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ يَنْشِينَكَ الشَّيْطِانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَاكِمِمْ مِنْ شَيْءٍ. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَهَوَا وَغَرَّتُهُمُ الْخَيَاةُ الدُّنْيَا. وَذَكِرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. وَإِنْ اللّهِ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. أُولِئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. أُولِئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ وَلَا يَكْفُرُونَ. قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُونُوا؟ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا وَلَا يَصُرُونَ؟

بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ؛ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْفُدَى الْبَيْدَ. وَأُمْرِنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. وَيَوْمَ يَقُولُ (للحشر) كُنْ فَيكُونُ، قَوْلُهُ الْحُقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ؛ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وَهُوَ اللَّذِي فَهُو الْخَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وَهُوَ الْمُلْكُ؛ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وَهُوَ الْمُلْكُ؛ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنَّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلَال مُبين؟ وَكَذَلِكَ نُري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي (متهكما على قومه). فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأًى الشَّمْسَ بَازِخَةً قَالَ هَذَا رَبِّي (توبيخا لقومه) هَذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنّ بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِين. َ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. قَالَ أَتُحَاجُونِيّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. أَفَلَا تَتَلَكَّرُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَمُّمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ (نوح) دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرَيَّا قِيمْ وَإِخْوَا فِيمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَاخْكُمْ وَالنُّبُوَّةَ. فَإِنْ يَكْفُرْ كِمَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا كِمَا قَوْمًا لَيْسُوا كِمَا بكَافِرينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ .قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ .قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ؟ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمُ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. قُلِ اللَّهُ (انزله). ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْوُلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَمَا. وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ (بالقران) وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَمَّ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. وَلَوْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَمَّ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَحْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُوكًاءُ. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَوْعُمُونَ.

إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحُبِّ وَالنَّوى. يُغْرِجُ الْحُيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحُبِّ مِنَ الْمَيِّتِ مَعُوْجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحُبِّ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحُبِ الْمَيِّتِ مِنَ الْحُبِيرُ فَأْلَقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا هِنَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (وجعل من شكلها زوجها) الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُو الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (وجعل من شكلها زوجها) فَمُسْتَقَرِّ (هي له) وَمُسْتَوْدَعُ (يفضي اليها). قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. وَهُو الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. وَمِنَ النَّعْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعْيُر وَمِنَ النَّحْرِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعْيُر مَنَ النَّحْرِ الْمَ غَرَهِ إِذَا أَغُرَ وَيَنْعِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعْيُر

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ(هو) حَلَقَهُمْ. وَحَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ؟ وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. وَهُوَ شَيْءٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. وَلِنُمَيِّنَهُ (القران) لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

اتَّعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسْبُوا اللّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. مُمَّ إِلَى رَجِّمْ مَرْجِعُهُمْ فَيْنِ اللّهِ فَيَسْبُوا اللّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ. كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. مُمَّ إِلَى رَجِّمْ مَرْجِعُهُمْ فَيْنِيْبُهُمْ بِكَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيَّافِهِمْ لَيَنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ مِنَا فَلُ إِلَمَّا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلُوْ أَنْنَا نَزُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَائِكَةُ وَكَلّمَهُمُ الْآيَاتُ عِنْدُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّوَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَافِمْ يَعْمَهُونَ. وَلُو أَنْنَا نَزُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَائِكَةَ وَكَلّمَهُمُ الْمُونَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَوهُمُ لَكَ اللّهَ الْمُعْرَفِي وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ عَدُوا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِيِّ يُوحِي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضِ لَكَ يُولِي شَاءَ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ وَمَا يَغْتَرُونَ. وَلَكَوْمَ اللّهَ أَنْتِهِ وَلَكِنَ أَكُونَ يُومِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ اللّهِ أَنْتُعِي حَكَمًا وَهُو الَّذِينَ رَبُكُ مَا لُكِتَابَ مُفَصَلًا. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَغْتَرُونَ. وَلَتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْلِيمَ عُلُولُ اللّهَ أَنْونَ إِللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُو اللّذِينَ أَنْونَ اللّهِ أَنْتُونَ اللّهِ أَبْتُعِي حَكَمًا وَهُو اللّذِينَ وَكُونَ وَلِ شَاءَ مُنْ أَلُولُ الْمُؤْرِقُ وَلَوْ شَاءَ كُلُولُ عَرْفُونَ أَلَهُ مُنَوْلً لِكُونَ اللّهِ أَنْعُلُ مَلَ لِكُولُ اللّهُ الْمُعْرَقِ السَّمِيعُ الْعَلِيمَ وَلَى اللّهُ وَلَوْمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمَ وَلَا لَلْ مُنَوْلُ اللّهُ الْعُلِيمَ وَلَى اللّهُ الْعُلِيمَ وَلَا الللّهُ وَلِى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ وَلَى الللّهُ الْعُلُولُ عَلَى الللّهُ الْعُلُولُ الللللّهُ وَلَى الللّهُ الْعُلْمُ الللللّ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَكُلُوا مِمَّا ذَكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكُرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِعَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِعَيْرِ عِلْمٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُصِلُونَ الْإِثْمُ سَيُحْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَإِنَّا اللَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمُ سَيُحْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّا لَفِسْقٌ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَلَا تَأْكُلُوا عِمَّا لَمُ لَيْ أَوْلِيَائِهِمْ فَا لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنَّا لَفِسْقٌ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ

لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ (في الكفر بعد الايمان) إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ ِِخَارِج مِنْهَا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ غُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بَمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَنْ يُردِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ (العذاب) عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. لَهُمْ دَارُ السَّلَام عِنْدَ رَهِمْ. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا (يقول) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. قَالُوا شَهدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحُيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهدُوا عَلَى أَنْفُسِهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُّكَ الْغَنُّ ذُو الرَّحْمَةِ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ. إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ.

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحُرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ بزعمهم). وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ بزعمهم). وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ بزعمهم). وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مَرَكَائِهِمْ (بزعمهم). سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا

هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. وَأَنْعَامٌ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. سَيَجْزِيهِمْ بَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا مَا في بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَام خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا. وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ (بزعمهم). سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْر عِلْم وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ. وَ (انشأ) الزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَاكِمًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ. كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمُرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَ (جعل لكم) مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. (انشأ) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج؛ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْشَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْشَيَيْنِ. نَبِّتُونِي بِعِلْم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. قُلْ آلذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ الْأَنْشَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ خَمْ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرٍ اللَّهِ بِهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ. وَلَا يُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ .كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. إِنْ تَتَبِعُونَ لِلَّا الطَّنَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَز قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. قُلْ هَلُمَّ لِلَّا الطَّنَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَز قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّه حَرَّمَ هَذَا. فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَجِّمْ يَعْدِلُونَ. قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَ( يأمركم) بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدُكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ اللَّي عَلَي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ اللَّهِ إِلَّا بِالْقِي هِيَ اللَّهِ إِلَّا بِالْقِي هِيَ عَبْدُ اللهِ إِلَّا بِالْقِي هِي عَبْدُ اللهِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وَإِذَا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَهُ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وَإِذَا قُلْبُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ. وَأَنْ هَا عُدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ. وَأَنْ هَا عُدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ.

ثُمُّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا (بالنعمة) عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (عملا)، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَهِّمْ يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْرُلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَهِّمْ يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْرُلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ. أَنْ تَقُولُوا إِثَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ كَلَّنَا أَهْدَى مِنْهُمْ. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَأِيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. سَنجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بَأِيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. سَنجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا الْمُكَاثِكَةُ أَوْ يَأْنِي رَبُّكُ أَوْ يَأْنِي مُنْ كَذَب بَآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. سَنجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا الْمُكَاثِونَ يَعْدُونَ عَنْ آيَاتِنَا اللّهَ الْمَلَاثِكَةُ أَوْ يَأْنِي رَبُّكَ أَوْ يَأْنِي مُنْ كَذَابٍ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَاثِكَةُ أَوْ يَأْنِي رَبُكَ أَوْ يَأْنِي مَنْ عَنْ أَيْتِ رَبِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَتَ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. قُلُ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ (من الناس) وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. ثُمُّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا اللَّهِ. ثُمُّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْسَيِئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبَايَ وَمَمَاتِي اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَيْعًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبَايَ وَمَاتِي اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. وَلَا شَرِيكَ لَهُ مَوْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ عِمَا لِلَّا عَلَيْهَا. وَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ عِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيْ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ عِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ عِمَا إِلَا عَلَيْهَا. وَلَا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِئُكُمْ عِمَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ.

## 7-سورة الأعراف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

المص. كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ خُتًا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِمِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحُقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ حَفَّتُ كُنَّا خُمْ فِي الْأَرْضِ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بَآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ( وكان من جن الملائكة) لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَوْتُكَ. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا يكون منه) وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه) وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا (سماء) فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها. فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ أَنْظُرْيِنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي الطَّاعِرِينَ. قَالَ أَنْظُرْيِنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي (بالمشيئة والتقدير باستحقاق) لأَقْعُدَنَّ هَمْ (ابتلاء في سلطانك) صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَأَيْدَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيُّمَافِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَوَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ الْحُرْجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَّةَ. فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَوَسُوسَ هَمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ هَمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآ يَجِمَا. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا كَمْ النَّاصِحِينَ. فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ هُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. وَأَقُلْ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُبِينٌ. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَوْجَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُوسِينَ. قَالَ اهْبِطُوا ( الانسان والشيطان) بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْخُلُونَ وَفِيهَا تُحْرُونَ وَفِيهَا تُمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْخَنَةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا هِمَا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ بِالْفَحْشَاءِ. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وَادْعُوهُ خُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ السَّدَالُةُ. إِنَّهُمُ مُهْتَدُونَ. الشَّهِ مُهْتَدُونَ.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْوِفُوا. إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ اللهِ الَّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اخْيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّا حَرَّمَ وَمُنُوا فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّا حَرَّمَ وَلَيْ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَ (حرم ) أَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُعْلَمُونَ. فَلْ يُعَيِّرُ الْحِقِيِّ وَ (حرم ) أَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُعْلَمُونَ.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي. فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يُغْرَنُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَاهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. حَتَّى إِذَا خَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الجِّنِ وَالْإِنْسِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الجِّنِ وَالْإِنْسِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الجِّنِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ. كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا. قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ لِأُولَاهُمْ لِلْأُولَاءِ أَصَلُونَا فَآتِمِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ. قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ رُبَّنَا هَوُلَاءِ أَصَلُونَا فَآتِمِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ. قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ. فَدُوقُوا الْعَذَابَ عِاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا ثُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجُمَلُ فِي سَمّ الْخِيَاطِ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحُقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجُنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا نَعَمْ. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بسيمَاهُمْ. وَنادَوْا أَصْحَابَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَإِذَا صُرفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَافُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ؟ ادْخُلُوا الْجِنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَزَّنُونَ. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّار أَصْحَابَ اجْنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هَوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْخَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (الكتاب بتحقق ما اخبر به) يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. قَدْ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ (و) اسْتَوَى (بالتدبير) عَلَى الْعُرْشِ (دوما). يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. الْعُرْشِ (دوما). يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ. تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ادْعُوا رَبَّكُمْ تَصَرُّعًا وَحُفْيَةً. إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ. وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ الْمُعْتَدِينَ. وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. كَذَلِكَ ثُورِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ شَقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. كَذَلِكَ ثُورَجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ شَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. كَذَلِكَ ثُولِكَ ثُورِجُ الْمَاتِينَ لَوْهُمْ يَشْكُرُونَ. وَالْبَلَدُ الطَّيِبُ يَوْبُحُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلّا نَكِدًا. كَذَلِكَ نُصَرِفُ الْلَاقِيقِ عَبُثَ لَا يَغُرُجُ إِلّا نَكِدًا. كَذَلِكَ نُصَرِفُ اللَّذِي تَبَاتُهُ اللَّذِي وَبِهِ وَالَّذِي حَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا. كَذَلِكَ نُصَرِفُ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ. إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَاللّةٍ. وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَبِلِغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلّكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلّكُمْ تُرْمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا تُومِينَ.

وَ (ارسلنا) إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَتَقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ

مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. وَزَادَكُمْ فِي اخْلُقِ بَسْطَةً. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ دِجْسٌ وَغَضَبٌ. أَتُعْلِينَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا. وَقَطَعْنَا وَبُو اللَّذِينَ كَذَّبُوا بَإِيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ.

وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الجُبِالَ بُيُوتًا. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللّهِ وَلا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا الْمَلَا اللّهَ عَنْوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَا مِنْ اللّهَ عَنْوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ الْمَلَا مِنْ اللّهَ عَنْوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قَالَ اللّهِ مَنْ قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. رَبِّهِ فَقُولُ اللّهُ عَلَمُونَ أَنَّ بِالّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَلَالُوا يَا صَالِحُ الْبَتَا عِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَر وَتِي مَنْ الْمُرْسَلِينَر وَقَالُوا يَا صَالِحُ الْبَتَا عِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَر فَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ وِسَالَةَ فَعَقُرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ الْبَتَنَا عِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَر وَقَالُوا يَا صَالِحُ الْبَتَا عِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُرْسَلِينَا وَقَالُوا يَا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ وِسَالَةَ وَنَا لَكُو لَكُونَ لَا تُعَرُونَ النَّاصِحِينَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ وِسَالَةَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكُنْ لَا تُجُونَ النَّاصِحِينَ.

وَ(ارسلنا) لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ هِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ . وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوْجًا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَقَّ يَخْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ حَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. قَالَ أَوَلُو كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَعْدَنَا وَبِيعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحِقِّ فِيهَا اللَّذِينَ كَثُوا شَعْيبًا إِنْكُمْ إِذًا خَاسِرُونَ وَأَنْتَ حَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ لَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَعُتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي فَا فَاعْمِ لَقَدْ أَبْلَعُتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي كَذَبُوا شَعْيبًا كَأَنُوا هُمُ الْخُلُولِينَ؟

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي ۖ إِلَّا أَحَدْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ثُمُّ بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَحَدْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ يَشْعُرُونَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرْكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِكَانُوا يَكْسِبُونَ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. أَقَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ مَاكُورَ اللّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللّهِ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَقَامِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ فَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللّهِ لَكُونِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ إِلّا الْقَوْمُ الْخُلُومِنَ أَقُلُ يَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ بَاللّهُ مُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا (أسلافهم الكفرة) مِنْ قَبْلُ (زمن من جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا (أسلافهم الكفرة) مِنْ عَهْدٍ. وَإِنْ وَجَدْنَا لِأَكْتَوهُمْ لَفَاسِقِينَ.

ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا هِمَا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِيّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللّهُ إِلّا الْحَقَّ. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بَايَةٍ

فَأْتِ هِيَ ائْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِن حَاشِرِينَ. يَأْتُوكَ بكُلّ سَاحِر عَلِيم. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ. قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَوَقَعَ الْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِين رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآيَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. رَبَّنَا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْض وَيَذَرَكَ وَآهِتَكَ. قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بَعَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بَمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَل هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ. وَأَوْرَثْنَا الْقُوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ فَهُمْ؛ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلْمَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَرِّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلْمَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَإِذْ أَبْنَاءَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبعْ سَبيلَ الْمُفْسِدِينَ. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَوَانِي وَلَكِن انْظُرْ إِلَى اجْبَل فَإنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ يَا مُوسَى إِنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاس برسالاتي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَيْءٍ. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. سَأُريكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. سَأَصْرفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِين. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَافُهُمْ .هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. وَلَمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي. أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذ بِرَأْس أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَني فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ. وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَنِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاهُمْ غَصَبٌ مِنْ رَجِّيمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحُيَاةِ اللَّدْيَا. وَكَذَلِكَ خُوْرِي الْمُفْتَرِينَ. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّتَاتِ ثُمُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا. إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَصَبُ أَحَدَ الْأَلُواحَ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدًى وَرَحُمَّة بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. فَلَمَّا أَحَدَثْهُمُ الرَّجْفَةُ اللَّذِينَ هُمْ لِرَهِمْ يَوْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. فَلَمَّا أَحَدَثُهُمُ الرَّجْفَةُ اللَّذِينَ هُمْ لِرَهِمْ يَوْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. فَلَمَّا أَحَدَثُهُمُ الرَّجْفَةُ اللَّذِينَ هُمْ لِرَهِمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاكَ أَتُهُلِكُنَا كِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا. إِنْ هِيَ إِلَّا فِيْنَتُكَ فَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَا عَمَا السُّفَهَاءُ مِنَا. إِنْ هِي إِلَّا هُذَن لِكُورِينَ. وَاللَّذِينَ عَمْ اللَّيْقِ الْعَرْدِينَ يَتَعْفُونَ الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإَيْتِنَا يُؤْمِنُونَ. وَالْمُولُ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّوْدِينَ اللَّوْلِ وَالْمُؤْمُ وَالْوَالِيقِ وَالْمُعُورُ وَيَعْمُولُ وَيَنْهُمُ وَلَا اللَّيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فَلَاذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي الْمُدَى وَيَعْمُو اللَّورَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا اللَّورَ الَّذِي الْمُؤْلِ وَلَا عَلَيْهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْأَعْلَالَ اليِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فَالَذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا اللَّورَ اللَّذِينَ الْمُهُمُ وَلَا اللَّهُولَ اللَّهُولَ اللَّهُمُ الْمُؤْلِحُونَ الرَّالُونَ اللَّهُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ الْمُؤْلِحُونَ الرَّهُمُ وَاللَّهُمُ الْمُؤْلِحُونَ الْمُؤْلِحُونَ الرَّهُمُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُمُ الْمُؤْلِحُونَ الْوَالِمُ الْمُنْلِحُونَ اللَّهُ وَلَوْلُونَ وَالْمُو

قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا إِلَهَ فَلْ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِ الْأُمِّيِ اللَّهِ مِنْ يَلْهُ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَّا. تَهْتَدُونَ. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَّا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحُبَحَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَسٍ مَشْرَبَهُمْ. وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى. كُلُوا عَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قِيلَ هُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ هُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا سَنَيْهُمْ وَلُولًا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ هُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا سَنَيِيدُ الْمُحُسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ هُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا

مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ.

وَاسْأَهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجُيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَحَدُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْتَقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْجُيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَحَدُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ عِا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا هُمْ كُونُوا قِرَدَةً حَاسِئِينَ. وَإِذْ تَأَذَّنَ لَيَبْعِهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. وَإِنَّهُ لَكُنُ لَيَعْمِ الْعَقَابِ. وَإِنَّهُمْ الصَّالِونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. وَبَلُونَاهُمْ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْمُعَلِونَ وَمِنْهُمْ حُلْفَ وَرِثُوا الْكَتَابِ يَأْخُذُونَ لَهُمْ يَرْجِعُونَ. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفَ وَرِثُوا الْكَتَابِ يَأْخُذُونَ عَلَيْهِمْ مِيتَاقُ الْكَوْنَ مَنْهُمُ لُولُونَ سَيُعْمُ لَتَ إِلَى الْمُعْرَافِهُمْ مَوْمَ الْمَالُ الْمُؤْلِقُونَ وَلِكَ اللَّهُمُ عَرَضَ مِثْلُهُ يَأْخُذُونَ مَعْرَفُ عَلَيْهِمْ مِيتَاقُ وَلَالَهُمْ يَرْجُعُونَ. وَلَقُوا الْكَتَابُ عَلَيْهُمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُونَ مَا الْكَادُ الْاَدُونَ الْلَالُ الْآخُونَ اللَّهُ وَاقِعْ بِهِمْ عُولَالًا الْعَلَقُونَ وَالْدُينَ كُمْ لِلَّذِينَ يُعْلِقُونَ وَالْمُوا الصَّلَاقُ وَالْمُوا الصَّلَاقُ وَالْمُوا الْمُعْلِقِيْ وَالْمُولِ مَا لَوْلِهُ مُولِكُمُ وَلَوْقَ وَاذْكُوا مَا فِيهِ لَعَلَونَ ؟ وَالْدُونَ مُؤْلُولًا الْمُعْرَالِهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُولَ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُهُمْ مُولُولًا الْمُؤْلِقُولُ اللَّلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّولُولُ الْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ (بالدلالئل والبراهين) عَلَى أَنْفُسِهِمْ ( بَمَا يدل على قول) أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا ( بلسان حال اقرارهم وثبوت البراهين) بَلَى شَهِدْنَا ( اقرارا بوضوح الحجة) أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّى شَهِدْنَا ( اقرارا بوضوح الحجة) أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّى أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْمُبْطِلُونَ. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ هِمَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَعْمِلْ عَلَيْهِ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ هِمَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَعْمِلْ عَلَيْهِ وَلَوْ شِنْنَا لَوَقُومِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا. فَاقْصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثْ. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا. فَاقْصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ.

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ هِمَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ هِمَا. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ هِمَا. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَهِّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحُقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْةٍ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي هُمْ إِنَّ كَيْدِي (تدبيري) مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِنٌ. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ؟ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِنٌ. أَوْلَمْ يَعْمَهُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَاغِمْ يَعْمَهُونَ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا؟ قُلْ إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ. ثَقْلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَةً. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا. قُلْ إِنَّا عَلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَيْ السُّوءُ. إِنْ أَنَا إِلَّا مَا شَيْ السُّوءُ. إِنْ أَنَا إِلَّا اللَّهِ مَلَا اللَّهُ وَلَا كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَيْ السُّوءُ. إِنْ أَنَا إِلَّا اَلِا اللَّهُ وَلَيْقِ مُونَى مُنَ السَّاكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا (من جنسها) زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمُّلًا حَفِيقًا فَمَرَّتْ بِهِ. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمُّلًا حَفِيقًا فَمَرَّتْ بِهِ. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ لَيْسَكُنَ إِلَيْهَا. فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمُّلًا حَفِيقًا فَمَرَّتْ بِهِ. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَا لَيْنَ الْيَسْكُنَ إِلَيْهَا. فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمُّلًا خَفِيقًا فَمَرَّتْ بِهِ. فَلَمَّا أَثْفَلَتْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَا لَيْنَ الْيُعْدَى إِلَيْهَا لَكُمْ إِلَى الْمُنَاسِ وَاللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَمَّا لَكُ شُرَكًاءَ فِيمَا آتَاهُمَا. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مِنَ الشَّاكُمْ أَنْهُمْ مَنُونَ وَلا يَسْعُونَ هَمْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ فَلْ أَنْهُمْ فَلْكُمْ أَدُعُوهُمْ إِلَى الْمُدَى لَا كَسَبِ الدِيهِمَ اللَّولِي وَلَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَامِتُونَ (لا يهتدون لما كسبت اديهم). إِنَّ الَّذِينَ تَلْحُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْفَالُكُمْ فَا أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَلْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ لَلْهُمْ أَنْهُ لَلْهُ

كِنَا؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ كِمَا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ كِمَا؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمُّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِينَ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا تُنْظِرُونِ. إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِينَ. وَالَّذِينَ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. وَتَرَاهُمْ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَّاهِلِينَ. وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وَإِحْوَانُهُمْ (اخوان الكافرين من الغواة) يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِ ثُمُّ لَا يُقْصِرُونَ (لا يُمسكون). وَإِذَا لَمْ تَأْهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِي. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُمُونَ. وَاذَا قُرِئَ الْقُولِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ. وَلَا تُرْحَمُونَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجُهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَوْلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.

## 8-سورة الأنفال

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ. فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. وَإِذَا وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَهِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. هُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَهِّمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. كَمَا أَحْرَجَكَ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. هُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَهِّمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. كَمَا أَحْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحُقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَمَّا وَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحُقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَمَّا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. وَتَودُونَ أَنَّ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. وَتَودُونَ أَنَّ عَيْمَا تَبَيَّنَ عَلَيْهُ فَى إِلَا اللّهُ إِنْ يَعْمِدُ وَتَودُونَ أَنَّ اللّهُ إِنْ كَمُونَ لَكُمْ. وَيُولِيلُ اللّهُ أَنْ يُحِقَّ الْمُقَالِقُ وَيَقُولُونَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْنِ مُكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْنِ مُمُذَّكُمْ بِأَلْفِ

مِنَ الْمَلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُعَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُلْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُعَلِّي وَيُلُهُمْ بِهِ وَيُلْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَيِّ مَعَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُوفِي مِنَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكُمْ فَلُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكُمْ فَلُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَا يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكُمْ فَلُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. يَكَمَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُوفِيمِ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلّا لَيُعِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَصَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ. فَلَمْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَصَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ. فَلَمْ مُنَتَّقُهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ سَعِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَكُمْ وَلَكُنُ الللهَ مَوى وَلَكِنَّ اللهَ سَعِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُنَ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْهُ بَلَاءً وَلَوْ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ وَلَى اللّهُ مَعْ الْمُؤْمِنِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَفُوْ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ إِلْمَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاعْلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاعْلَمُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَغَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدُكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَغَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيْدُكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَعْفُونُ اللَّهُ عِنْدَهُ أَيْ اللَّهُ عَلْدُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَوْلادُكُمْ وَأُولادُكُمْ فِيْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَيْتُمْ وَيُعْفِرُ عَنْدُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرُ عَنْدُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرُ عَنْدُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعْفِرُ اللَّهُ يُوا اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ يُو اللَّهُ فُوا اللَّهُ يُوا اللَّهُ يُوا اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ فُوا اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ وَالْفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُولُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُولُولُولُكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُولُولُولُولُهُ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ. وَيَمْكُرُونَ وَيَمَكُرُ الله (يجازيهم ويخيب عمله) وَالله حَيْر الْمَاكِرِينَ (القاهرين الغالبين). وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَعِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ الْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَاكَانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا ظَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ الله وَهُمْ يَسْتُغْفِرُونَ. وَمَا ظَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمْ الله وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا ظَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ الله وَهُمْ يَسْتُغْفِرُونَ. وَمَا ظَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمْ الله وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ اللهَ يَعْذَبُهُمْ أَلا يُعَلِّبُهُمْ الله وَهُمْ يَسْتُغْفِرُونَ. وَمَا ظَهُمْ أَلَا يُعَلِّبُهُمْ الله وَهُمْ يَسْتُغْفِرُونَ . وَمَا ظَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمْ الله وَهُمْ يَسْتُخُونُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. إِنْ أَوْلِيَاقُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . وَمَا لَكُنُ أَلَا يَعْفَرُوا يُغْفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُواهُمْ لِيَصَدُّوا عَنْ الْخِيعِمْ فَيَرْكُمُهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرَكُمنَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي السَّيلِ اللهِ الْخَيْنُ هُمُ الْمُؤْلِقُ لِيْ يَعْمَلُونَ بَعِيمً الْمَعْلَى وَيْعَمَ الْمَعْلِيفُ وَيَعْمَ الْمَعْلَمُ وَلَونَ عَلَيْهِمْ عَتَى اللهُ مَوْلَونَ الدِينُ كُلُهُ لِقِدِ انْتَهُوا يَعْفَرُوا الدِينَ كُلُولُ اللهِ مَلْونَ الدِينُ كُلُولُ اللهِ مَلْونَ الدِينُ كُلُهُ لِقِهِ الْنَصِيرُ. وَثَنَة وَيَكُونَ الدِينُ كُلُهُ لِلّذِ وَلَونَ الدِيلُ عَمْمُلُونَ بَصِيرًا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَوْلَاكُمْ وَيْحُولُوا النَّالِي الْعَلَمُولُ اللهُ مَوْلَا اللهُ مَوْلُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُونَ الدِيلُ كُلُهُ اللّذِي وَلَا عَالْمُولَ أَنَّ الللهُ مَوْلَولًا الللهُ مَوْلُولًا اللهُ مَلْولًا مُولِلَا اللهُ مَولُولًا أَلْ اللهُ مَولُولًا أَلْ اللهُ مَلْول

وَاعْلَمُوا أَهَّا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُو أَرَكُهُمْ كَثِيرًا لَقَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَلَكِنَ اللَّهُ سَلَّمَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. وَإِذْ لَيَكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى لَيْكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِنَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ هُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِيِّ جَارٌ لَكُمْ. فَلَمَّا وَإِذْ زَيَّنَ هُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِيِّ جَارٌ لَكُمْ. فَلَمَّا وَإِذْ زَيَّنَ هُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِيِّ جَارٌ لَكُمْ. فَلَمَّا تَرَاوْنَ. إِنِي أَحَافُ تَرَاءَتِ الْفِفَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَقَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ. إِنِي أَحَافُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوُلَاءِ دِينُهُمْ. اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوُلًاء دِينُهُمْ. وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحُرِيقِ. ذَلِكَ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوهِمِمْ. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوهِمِمْ. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنُوهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَعْدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوهِمْ مَتَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَذَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ فِرْعُونَ وَكُلُّ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوهِمِمْ. وَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِحِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِحِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَا يَتَقُونَ. فَإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحُرْبِ فَشَرِّدْ بِحِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُوا هَمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوةٍ وَمِنْ رِبَاطِ يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُوا هَمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْثَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُوخِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوا الْمُونِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُوخِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُوخِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنْفِقُوا عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ . وَمَا تُنْفِقُوا عَلَى اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَى إِلْكُمْ وَآخُونِينَ مَا اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ . وَمَا تُنْفِقُوا عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ يَعْلَمُونَى اللَّهِ يُعْلَمُ مَنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضَ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ مَا يُعْلَى اللَّهُمْ اللْعَلَى اللَّهُ مَا أَلْفَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَا اللَّهُ لِلْ أَنْفُومُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْفُومُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْفَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْفُومُ الْمُعْمَا ال

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَغْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَغْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَغْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَغْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اللَّهُ يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَاللَّهُ مَعَ السَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِي آنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى (محبوسين تتكفلونهم) حَتَّى يُثْخِنَ (يغلب السَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى (محبوسين تتكفلونهم) حَتَّى يُثْخِنَ (يغلب ويتمكن) فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَبِيلًا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّه عَلْورَ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهُا النَّيِيُ قُلُ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا يَقُولُ رَحِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. وَلِلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى أُولِئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ يُهَاجِرُوا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا. لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مُنُ وَاللَّذِينَ أَوْلُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ. إِنَّ الللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

## 9-سورة التوبة

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (ونقضوا عهدهم). فَسِيحُوا في الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحُجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزي اللَّهِ. وَبَشِّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيم إلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. فَأَيُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّقِهْ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (المعتدين) حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا هَمُمْ كُلَّ مَرْصَدِ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ. ذَلِكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ (المعتدين) عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً. يُرْضُونَكُمْ بأَفْوَاهِهمْ وَتأْنَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اشْتَرَوْا بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَّنَا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيَّمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَتُوا بإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُومِهِمْ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ .

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ. أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ. فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله. فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَبْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. لا يَسْتَوُونَ الْجَاجِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. لا يَسْتَوُونَ

عِنْدَ اللهِ. وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ (من غيرهم). وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ (من غيرهم). وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ هَمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ. وَمَنْ يَتَوَفَّتُمْ مِنْكُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاوَّكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَمَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ. وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ. وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَثْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَثُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئَا اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ اللّهُ مِن يَعْلَى مَنْ يَعْمَ عُكُمْ اللّهُ مَنْ يَعْنَى مَنْ يَتُوبُ اللّهُ اللّهُ مِنْكُمْ وَلَا يَلْكُمُ اللّهُ مِنْ يَعْلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الللهُ مِنْ يَعْدِ وَلا يَلْقُومُ اللّهُ مِنْ يَعْلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الللهُ مِنْ فَعَلِيمَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الللهُ مِنْ فَضَلِهِ إِنْ يَقْولُوا الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْيِيكُمُ الللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَقْمُونَ يَلِكُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَنْ يَسَاءً عَلَى مَنْ يَسْفَلُهُ وَلا يَلِيقُومُ الْأَيْوِقِ اللّهُ مَنْ يَبْلُكُمُ وَلَا يَلِكُ عَلَى مَنْ يَعْمُوا الْمُؤْنَى اللّهُ مِن قَلْكُولُوا وَلَا الْمُسْرِقُ لَا اللّهُ عَلِيمَ وَلا يَذِينُونَ وَلا يَلْكُوا الْمُؤْلُولُ وَلا يَلِيكُونَ عَلَى مَنْ يَلِولُوا الْمُعْمُولُ الْمُؤْلُولُ وَلِلْ يَعْمُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَلِهُ عَلَى مَنْ اللّذِينَ الللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الل

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. ذَلِكَ قَوْهُمُ بِأَفْوَاهِهِمْ. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُوْفَكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اللَّهُ أَنَّ يُوْفَكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ. يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبِى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ فَرَوْنَ الْمُشْرِكُونَ. هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ وَيَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ وَيَصَاتُ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِرْهُمْ وَيَعْ لِيَعْفُونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ. وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الللهِ فَبَشِرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى هِمَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. هَذَا مَا كَنَرْتُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُصَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (من الشهور) فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ (من الشهور) فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ (مُن الشهور) فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ (مِن الشهور) فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ (مِن الشهور) فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ (مِن الشهور) فَيُحَلِّونَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَليلٌ. إلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانَى اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بَجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ. وَسَيَحْلِفُونَ باللَّهِ لَو اسْتَطَعْنَا خَوَجْنَا مَعَكُمْ. يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِمِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُزُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرهَ اللَّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَتْبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمَهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لَقَدِ ابْتَغَوَا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحُقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ

لى وَلا تَفْتِني أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرحُونَ. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بنَا إلَّا إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَخَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدينَا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمُ وَلَا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ كِمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَيَحْلِفُونَ باللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (لكان خيرا لهم). إنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِبْنِ السَّبِيلِ. فَريضَةً مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ حَيْرٍ لَكُمْ. يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَخْلِفُونَ باللَّهِ لَكُمْ لِيُوْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُوْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. يَخْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ عِمَا فِي قُلُوهِمْز قُل اسْتَهْزئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرجٌ مَا تَحْذَرُونَ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا خَوْضُ وَنَلْعَبُ. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَوْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةِ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَعَدَ اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَهَمُّمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا اللّهُ نِينَ وَالْمُؤْتِهِمْ الْخُلُومِنَ. أَمْ يَأْتِهِمْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْخُالِمُونَ. أَمَّ يَأْتِهِمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ. أَتَتْهُمْ وُلُكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَيُقِيمُونَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَٰأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ. يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا لِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ حَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِيبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ حَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوا يُعَذِيبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي اللَّذُنيّا وَالْآخِرَةِ وَمَا هُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّه لَيْن آتَانَا مَنْ فَصْلِهِ لَيَعْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مَنْ فَصْلِهِ لِنَهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَاهَدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَاهَدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ فَصْلِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مَنْ فَصْلِهِ وَلَكُ بَلُوا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَمِا كَانُوا يَكُذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ وَأَنَّ اللّهُ عَلَامُ الْغُيُوبِ؟ اللّذِينَ يَلْمِرُونَ مِنْ هُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ فَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرُ فَنَى اللّهُ مِنْ فَصَلّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ اللّهُ مِنْهُمْ (بامهالهم وحسراهم) وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ هُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ هُمْ . إِنْ تَسْتَغْفِرْ اللّهُ مِنْ مَرَةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ هُمُ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقُومَ اللهُ مَنْ مِنَ الْمُؤْمُونَ عِمْقُولَ الللهَ عَلَى الللهمُ وَلَا أَلْ يُعْمَلُومُ وَأَلُومُ الللهمُ وَا أَنْ يُعْفُونَ عَقْعُولَ اللهمُ اللهم عَلَى الللهم عَلَى اللّه عَلَى اللهم عَلَى اللهم اللهم واللهم واللهم واللهم واللهم واللهم واللهم واللهم اللهم عَلَى اللهم عَلَى اللهم اللهم عَلَى اللهم اللهم اللهم عَلَيْهُ اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم واللهم واللهم اللهم

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. إنَّكُمْ رَضِيتُمْ بالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةِ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا باللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ اخْوَالِف وَطُبعَ عَلَى قُلُوهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِمِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ فَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ هَمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سَيُصيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. إِنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ. رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوَالِف وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (في الدنيا بالتحقق واقعا فعلا) وَرَسُولُهُ ثُمُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّهُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَن الْقَوْمِ الْفَاسقينَ.

الْأَعْرَابُ (منهم من هو) أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا (من غيرهم) وَ (ولذلك فهم) أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا ( ويصدقوا ويفقهوا) حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (لما في اعمالهم من مانع من

العلم). وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ. سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَ (يبتغون) صَلَوَاتِ الرَّسُولِ. أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ. سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ رَحْمَتِهِ. إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بَاللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. وَأَعَدَّ فَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. فِيلَا الْمُدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاقِ . فَإِلْكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ. وَمِّنَ حُولَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاقِ. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ . وَمِي مَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاقِ. لَا تَعْلَمُهُمْ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ . وَمِي مَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاقِ . لَا تَعْلَمُهُمْ فَيْنُ نَعْلَمُهُمْ . مَنْ اللهَ عَلْمُ مُرَّتَيْنِ (ضعفين بعذاب الله باعلم به) ثُمَّ يُرَدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَلَيْهِمْ . وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُومِيمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ . وَأَنْ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ .

حُدْ مِنْ أَمْوَالْهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ هِا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ هُمْ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَمَّ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوْبَةُ عَنْ إِلَيْ عَمَلَكُمْ (متحققا خارجا واقعا فعلا) وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عِبَادُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ (متحققا خارجا واقعا فعلا) وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ -وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ -وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ. أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضُوانٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. لَا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَاهَمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ.

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْخَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَافِطُونَ لِحُدُودِ السَّائِخُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ اللَّهَ فَرْبَى اللَّهُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى اللَّهِ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْدِمَ وَمَا كَانَ السَّعْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ وَعَدَهَا إِيَّهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأً مِنْهُ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِلَّ وَعَدَهَا إِيَّهُ فَلَمَّا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ هَمُ مَا يَتَقُونَ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ. إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ.

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ. ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ عِيمْ رَهُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَقَّى إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ حَقَى إِلَّا إِلَيْهِ. ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْفَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْفَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبّ وَلا مَخْمَلُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكَفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ هُمْ بِهِ عَمَل سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكَفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ هُمْ بِهِ عَمَل مَالِحٌ. إِنَّ اللَّهُ لا يُصِيعِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلا يُنْفُقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ طَالِحُ. إِنَّ اللَّهُ لا يُصِيعِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلا يَنْفُونُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَشَعْرُونَ لَيَنْهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا وَلَوْمَهُمْ (الباقون) فِي الدِينِ وَلايَاهُ وَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ (للجهاد)، لِيَتَفَقَّهُوا (الباقون) فِي الدِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا وَلَوْمَهُمْ (الجُاهدون) إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يُغَذَرُونَ. يَا أَيُهُمُ اللَّهُ مَعَ الْمُقَاقِينَ الْمُونَ لَيَنَوْلا اللَّهُ مَعَ الْمُهُمْ وَاقُولا يَقُومُ أَلُولُ الْمُولُ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤَلِّ وَلَا لَكُمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُعَلِّينَ اللَّهُ مَعَ الْمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُولُ أَنَّ الللَّهُ مَعَ الْمُؤْلِ الل

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ وَجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوْلا يَمُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَكَّرُونَ . كَالِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَكَّرُونَ .

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبِّ الْعُرْشِ الْعَظِيمِ.

## 10-سورة يونس

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحُكِيمِ. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ هَمُ قَدَمَ (سابقة) صِدْقٍ (صلاح) عِنْدَ رَهِمْ. قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ (وهو) هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ (وهو) اسْتَوَى (استولى بتدبيره) عَلَى الْعَرْشِ (دوما). يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُو أَفَلَا تَذَكَّرُونَز إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. وَعْدَ اللَّهِ حَقَّاز إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّاز إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا هَمُ شَوَابٌ مِنْ جَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِيَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لَا لَكَ اللَّهُ وَلَا وَالْتَهُو فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْتُوا كِمَا. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ كِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ كِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ وَبُهُمْ بِإِيمَاغِمُ (الى الجنة). تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ (وتعجيله) بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ (بالموت

والفناء لكن لا نعجل لهم الشر)، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَا فِيمْ يَعْمَهُونَ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا (من ربك) أَوْ بَدِّلْهُ (من عندك ليس فيه ما يكرهون). قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. وَنْ بَلِّهُ إِلَّا مَا يُوحَى. إِنَيَّ إِنِي أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْقَبْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بَآيَتِهِ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا الْعَبْرُي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بَآيَتِهِ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي يَضُوهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. قُلْ أَتُنَبِنُونَ اللَّه بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً السَّمَاوَاتِ وَلَا قُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ أَنْ وَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ. وَيَقُولُونَ فَوْلُونَ اللَّهُ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا (احاطة وجزاء وابطالا وتخيرا). إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِمِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِمَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَالْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِمِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِمَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِمِمْ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ؛ لَئِنْ أَجْيَتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا أَجْاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. يَا أَيُّهَا وَنَى هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا أَجْاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا مَوْجِعُكُمْ فَنَنَبِيُكُمْ عِلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْمَيَّةِ الدُّنْيَا. ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَنَبِيُكُمْ عِلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْمَيَّةِ الدُّنْيَا. ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَنَبِيثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْمَيَّةِ الدُّنْيَا. ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَانَبَيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ مَتَاعَ الْمِيقَاقِ وَازَيَّيَتَ وَظَنَّ أَهُلُهُا أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَلْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا

أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْسُنِيَ وَلِا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ عِقْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. مَا هَٰمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَهَّا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّنَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ عِقْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ. مَا هَٰمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَهَّا أَعْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. وَيَوْمَ أَعْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. وَيَوْمَ غَشُومُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاوُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. وَقَالَ شُرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاوُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. وَقَالَ شُرَكُولُهُمْ فَيْ إِللَّهُ شَوْلًا لَكُنْتُمْ إِلَيْ فَوْلِلَهُمُ الْخُولِينَ تَعْبُدُونَ. فَكُولُ مَنْ وَلُهُمْ الْخُقِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَيُلِكَ تَبْلُو كُلُ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْخُقِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ؟ وَمَنْ يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْر؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَذَلِكُمُ الْمُقُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ إِلَّا الصَّلَالُ. فَأَنَّ تُصْرَفُونَ؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحُقُّ . فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلَالُ. فَأَنَّ تُصْرَفُونَ؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ؛ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ! قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلُ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَتَى تُؤْفَكُونَ؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ . أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَتَنَ شُؤَفَكُونَ؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَلَى اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ . أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحُقِّ أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدِى؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ لَلْحَقِّ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا عَلَى مَنَ الْحَقِّ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَتَبِعُ أَكُمْ كُيْفَ مَنَ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَى مَنَ الْحُقِّ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ؟

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اللَّكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأْتُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ . كَذَيك كَذَب اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ . وَرَبُك أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ.

أَنْتُمْ بَرِيئُونَ هِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ هِمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ.

إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَعُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَذِينَ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلْيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَإِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُوفُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَوَّا وَلا نَفْعًا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَوَّا وَلا نَفْعًا إِلّا مَا شَاءَ اللهُ. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ لَا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْ اللهُ عَلَى مَا مَنْ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ بَيَاتًا أَوْ لاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا؛ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ؟ وَمَا ظُنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ظُنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَلْ يَشْكُرُونَ. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِنٍ. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ أَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ. هَمُ الْبُشْرَى فِي الْخَيْرَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. لا تَبْدِيل

لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَخْزُنْكَ قَوْهُمُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أَلَا إِنَّ لِلّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ شُرَكَاءَ. إِنْ يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ. وَإِنْ هُمْ إِلّا يَخْرُصُونَ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ شُرَكَاءَ. إِنْ يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْعَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ؟ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ مَا كَانُوا يَكُفُرُونَ.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللهِ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِإِلَيْتِنَاتِ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا (اسلافهم الكفرة ) بِهِ مِنْ قَبْلُ (زمن من باللهُهُمْ). كَذَلِكَ نَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ.

ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجُرْمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمُّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُون. قَالُوا أَجِنْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ؟ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اثْنُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَيْمٍ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ هُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. فَلَمَّا أَلْقُوْا قَالَ مُوسَى مَا عَلَيْهِ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُ اللَّهُ الْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ جَنْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهُ سَيُبْطِلُهُ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلُو كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرْبَيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ

يَفْتِنَهُمْ. وَإِنَّ فِرْعُوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ الْمَسْلِمِينَ. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلْقَوْمِ الْطَّالِمِينَ (يؤذوننا). وَتَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَحِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِطَّالِمِينَ (يؤذوننا). وَتَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَحِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَحِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِلْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ. لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً (مصلاة). وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ. رَبَّنَا الطُمِسْ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوكِمِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلَا يُومِنُونَ وَمُلَونَ وَمُلَا يُعْمِلُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلَلْ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلَلْ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعُودُهُ بَعْنًا وَعَدُولُهُ بَعْيًا وَعَدُواً بَعِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْعُرَقُ قَالَ آمَنْتُ بَنِ بِنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُ لِلَا لَذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلاَ لَكُونَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا الْمُعْلِمِينَ. فَالْدُو يَتَعَلَى بَعَلَى بَيَعَلِكَ بَيَعًا فِي وَاللَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَقَالَ اللَّهُ وَلَا مَنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَا لَهُ وَلِكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَلْتَاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَا لَكُونَ لَلَهُ لَا لَذَى وَلَا مَنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَلْ اللَّهِ لَا لَذِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّ

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ عِمَّا اَلْعِلْمُ. إِنَّ رَبَّكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. لَقَدْ جَاءَكَ الْحُقُّ مِنْ رَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُاسِرِينَ. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِكَ (بِمَا كسبوا) لَا يُؤْمِنُونَ وَلُو جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَلُولًا (هلا) كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَائُهَا. إِلَّا (لكن) قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كَنَّ عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا تُغْفِي كُلُّهُمْ جَمِيعًا .أَفَانْتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَيَعْمَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قُلُ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي وَالْمَالِقَ وَالْتَاسَ وَلَا يَعْمُ لُونَ إِلَا مِثْلَ أَيَّامِ النَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ. قُلْ وَانَتُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْعِ وَالْمَالُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ النَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ. قُلْ وَالْمَانَ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْعِ فَا الْمَنْ وَالْمَالُولُونَ إِلَا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ. قُلْ الْمُنْتَظِرُوا إِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. مُعَلَّى اللَّهُ وَلَا مُنْ الْمُنْتَظِرِينَ . فَمُ الْمُنْعَلِينَ فَالْمُنَا وَالْمَالِكَ وَالْمَلْ أَنَاقًا عَلَى الْمَنْ الْمُالِكَ وَلَا مَنْ الْمُعْتَا عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُول

الْمُؤْمِنينَ.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ الْمُؤْمِنِين. َ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِين. َ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادًّ لِفَصْلِهِ. مِنْ الظَّالِمِينَ. وَإِنْ يُمِرْدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادًّ لِفَصْلِهِ. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحُقُّ مِنْ يَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. فَمَنِ اهْتَذَى فَإِنَّا يَهْتَذِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. وَمُنْ ضَلَ فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. وَقُو خَيْرُ الْخُلِكِمِينَ.

## 11-سورة هود

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ؛ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ. إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَصْلٍ فَصْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَا إِنَّهُمْ يَعْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. أَلَا حِينَ مَرْجِعُكُمْ. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَا إِنَّهُمْ يَعْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا . كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَجُسَنُ عَمَلًا. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ. أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ. أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَانَ مِنَا رَحْمَةً مُّ

نَزَعْتَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِي. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. أُولَئِكَ هَمُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. عَنِي لَقُولُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ؛ أَنْ يَقُولُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ. إِنَّا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَثَمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ. وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو. فَهَلْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَثَمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ. وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَا هُو. فَهَلْ لَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَاهُمُ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ هُمُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ هُمُ فِي الْآخِرَةِ إِلَا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

أَفَمَنْ كَانَ (من المؤمنين) عَلَى بَيِّنَةٍ (بالحجج والبراهين) مِنْ رَبِّهِ (على الحق الذي جاء به النبي) وَيَتْلُوهُ (الحق) شَاهِدٌ مِنْهُ ( من الله وهو القران) وَمِنْ قَبْلِهِ (قبل القران شاهد للحق) كِتَابُ مُوسَى؛ إِمَامًا وَرَحْمَةً (كمن لا بينة عنده). أُولَئِكَ (اهل البينة) يُؤْمِنُونَ بِهِ للحق الذي انزل على النبي)، وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَنْ أَطْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا؟ وَلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَجِّمْ. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُّلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَجِّمْ أَلَا لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُونَ عَلَى رَجِّمْ. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُّلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَجِّمْ أَلَا لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ. اللَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. أُولَئِكَ لَمْ الطَّالِمِينَ. اللَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. أُولَئِكَ لَمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يُبْصِرُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مِنْ أُولِيكَ اللّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَبْصِرُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَبْصِرُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمِلُوا الصَّالِحِاتِ وَأَخْبَتُوا يَعْمِلُوا الصَّالِحِاتِ وَأَخْبَتُوا يَكُونَ كَالْمُونَ وَمَنْ كَالْمُونِينَ مَثَلُوا أَنْفَى يَقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمَ وَالْأَصَمَ وَالْبَصَمِ وَالْسَمِيعِ. هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَلَكُرُونَ؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ؛ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. وَمَا نَرَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلٍ بَلْ نَطْتُكُمْ كَاذِينَ. هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ (متعجل) الرَّأْيِ. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلٍ بَلْ نَطْتُكُمْ كَاذِينَ. قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَّأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِي وَآتَايِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ هَا كَارِهُونَ؟ وَيَا قَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ . وَمَا أَنَا اللهِ . وَمَا أَنْ اللهِ . وَمَا أَنْ اللهِ . وَمَا أَنْ اللهِ . وَمَا أَنْ اللهِ وَلا أَقُولُ إِنِي اللّهِ مَلْ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْعُيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِي اللهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ؟ وَلا أَقُولُ لِكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِي اللهِ مَلْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ؟ وَلا أَقُولُ لِيْ عَنِدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِي اللهِ مَلَى اللهِ اللهُ يَرِيدُ مَنْ اللهِ أَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَيْرًا. اللهَ أَعْلَمُ مِنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ مَلَى اللهِ اللهُ عَيْرِي . وَلا أَقُولُ إِنِي إِذًا لَنَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَيْرِي . وَلا أَعْلَمُ اللهُ عَيْرِي . وَلا أَعْلَمُ عَلَى إِنَا عِلَى اللهِ اللهُ إِنْ الْعَنَا إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْعُمْ مُؤْمِنَى . قَالَ إِنَّ اللهَ يُرِيدُ (بالميئة والتقدير) أَنْ يُعْوِيَكُمْ (بفعالكم) . هُو أَنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِا كُمْ وَلَكُمْ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّا يَبْعُونَ . أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرَى عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَرَامِي وَأَنَا بَرَى وَاللّهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ الْعَرَامِ فَا اللهُ الْعَرَامُ اللهُ

وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ. فَلَا تَبْتَسِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا وَكُلِّمَا مَرً عَلَيْهِ مَلاً مِنْ عَلَيْهِ مَلاً مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ . حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّخُرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ . حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ (وجه الارض بالماء) قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَبْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ مَعَلَى إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ آمَنَ. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَهِي تَجْرِي هِمْ فِي مَوْجٍ كَاجْبَالٍ. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ: يَا بُنِيَّ ارْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمُعْرَقِينَ. مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمُعْرَقِينَ. وَعِيلَ يَا أَرْضُ الْلُهُمُ وَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ الْمُوجُ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. وَاسْتَوَتْ عَلَى وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْلَهُ وَقِيلَ بُغُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَعَيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْورُ وَقِيلَ بُغُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَعَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ الْهَا مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَذَكَ وَيَا سَمَاءُ وَنَا وَالْدَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ الْهُو مِنَ أَهُولِي وَإِنَّ وَالْمَاءُ وَقُونَى الْمُعْرَقِينَ عَلَى الْمَاءُ وَقُلُولُ وَمِنَ أَوْلُولُ وَمَا لَلْهُ وَقُولُ وَالْمَلِي وَإِنَّ وَعَلَى الْمُعْلِي وَإِنَّ وَعُلَى اللَّهُ وَقُولُولَ مَالْمُا لِلْقُولُ مِلُولُ وَمِي الْمُعِي وَالْمَا لِلْهُ وَلَا عَلَا لِيْهُ وَالْعَلَى

الْحُقُّ. وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحُاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ ( غير مؤمن) غَيْرُ صَالِحٍ. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنِيّ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجُاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِيّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قِيلَ يَا أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ. وَأُمَمٌ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمُّ يَمَسُهُمْ مِنَّا فَرْمُكَ مِنْ قَبْلِ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَابٌ أَلِيمٌ. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَابٌ أَلِيمٌ. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ .

وَإِلَى عَادٍ (ارسلنا) أَحَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا مَلْمُ مُنْ رُونِ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى الَّذِي فَطَرَيْ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ فُوّةً إِلَى قُوتِكُمْ وَلَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ فُوّةً إِلَى قُوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِسُوءٍ. قَالَ إِنِي أَهْبِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَيْ بَرِيءٌ مِكَ يُمُ مُومِينَ. إِنْ نَقُولُ إِلّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلْمِتِنَا بِسُوءٍ. قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أَيْ بَرِيءٌ مِكَ يُمُ مُنْ مُنْ دُونِهِ. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ. إِنِي تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِي وَرَبُكُمْ. مَا مِنْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ. إِنِي تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِي وَرَبُكُمْ. مَا مِنْ دُونِهِ. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ. إِنِي تَوَكَلْتُ عَلَى اللّهِ وَيَهُ وَرَبُكُمْ. مَا مِنْ دُونِهِ فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَصُرُونَهُ شَيْئًا. إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ جَالِكُ عَلَى مُولًا فَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ جَعْدُوا بِآلِي عَلَى كُلِ شَيْعًا وَلَا يَعْدُوا فَي هَذِهِ اللّهُ عَلَى كُلِ مَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ. وَتِلْكَ عَادٌ جَعَدُوا بِآيَتِهُ وَا لِقَيْامَةٍ وَلَا تَعْدُوا أَمُونُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُؤَلِّ الْمُعِينَ الللهُ وَاللّهُ وَالْمَعُوا أَمْرُكُلِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَأُنْبِعُوا فِي هَذِهِ الللهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُؤْدِ الْقَيَامَةِ. أَلَا إِنْ عَادًا كَفَوُوا رَبَّهُمْ. أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ.

وَإِلَى ثُمُودَ (ارسلنا) أَحَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ. هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُحِيبٌ. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا. أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِي وَآتَابِي مِنْهُ رَحْمَةً؟ فَمَنْ تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِي وَآتَابِي مِنْهُ رَحْمَةً؟ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ؟ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً؟

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِين كَأَنْ لَمَ يَعْنَوْا فِيهَا. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ. أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ؟ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. إِنَّهُ جَمِيدٌ جَمِيدٌ. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَنْ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. إِنَّهُ جَمِيدٌ خَمِيدٌ عَيدٌ. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللّهِ وَجَاءَتُهُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ هِمْ وَضَاقَ هِمْ ذَرْعًا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ. قَالَ يَا قَوْمِ هَوُّلَاءِ بَنَاتِي (فتزوجوهن) هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفي. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَيْ إِلَى اللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفي. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ؟ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَيْ إِلَى اللَّهُ وَلَا يَلْعُمْ مَا نُويِدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ مَا لَيْدِيدٍ. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مَنْ عَقِيلًا عَلِيها مَا أَصَابَهُمْ. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّ جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَها وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. إِنِي أَرَاكُمْ بِحَيْرٍ وَإِنِيّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيّةُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيّةُ

اللّهِ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. قَالَ يَا قَوْمِ الْرَبْدُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخِلِفُكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. إِنْ أُرِيدُ إِلّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِاللّهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. وَيَا عَنْهُ رَفِي اللّهِ اللّهِ مَنَايُهِ أُرِيدُ إِلّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِاللّهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. وَمَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. وَمَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِمِعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِمِعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَيُ تُوبُوا إِلَيْهِ إِلَّ رَبِي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا لَعْمَلُوا عَلَى مَكَنْ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. قَالَ لَعَمْ لَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكُمُ رَقِيبٌ مَعْ عَلَى اللّهِ وَاتَّعَلَى اللّهُ وَلَاكُمُ اللّهِ وَالْقَذِينَ آمَنُوا عَلَى مَكُمُ مِنَ اللّهِ وَاتَّعَلَى اللّهَ عُلَالًا وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَكُمُ اللّهُ الْمَوا الْعَيْرَا فِيهَا عَلَى مَكُمُ مَ وَلِي عَامِلٌ عَلَى مَالِكُ وَلَي اللّهِ الْمُولَا الْمَلْكُولُ عَلَى اللّهِ الْمَلْكُ عَلَى اللّهُ الْمَلْكُ عَلَى اللّهُ الْمَلْكُ مَا مُعَلَى اللّهُ الْمَلْكُ الْوَا الْمَدْ وَلَا فَي اللّهُ الْمَلْكُ الْمُ اللّهُ الْمَلْكُ الْمُ اللّهُ الْمُلِكَ عَلَى اللّهُ الْمَلْكُ اللّهُ الْمُولَا الْمَلْكُ الْمُ اللّهُ الْمَلْكُ اللّهُ الْمُلَا الْمَلْكُولُ اللّهُ الْمُلَا الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ.

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا (اثرهم) قَائِمٌ وَ (منها) حَصِيدٌ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آهِتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آهِتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِي مَنْ اللَّهُ مِنْ عَنْوَمٌ عَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ. ذَلِكَ يَوْمٌ عَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُوَجِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَمَا نُوَجِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَسَعِيدٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ شُعُوا فَفِي النَّارِ فَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُكَ. إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُويدُ. وَأَمَّا الَّذِينَ شُعِدُوا فَفِي اجْنَةِ خَالِدِينَ

فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ مَوْنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ يَعْبُدُ هَوُلَاءٍ. مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ (باطلا). وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ كُلَّا لَمَا لَيُوفِينَهُمْ رَبُكَ أَعْمَاهُمْ. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِيرٌ. وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ. وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهُ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ. ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ النَّهُ لِ عَنْ النَّيْلِ. إِنَّ الْحُسَنِينَ. فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ النَّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِثْمُ أَنْجُيْنَا مِنْهُمْ. وَاتَّبَعَ النَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِين. الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ أَنْجُينَا مِنْهُمْ. وَاتَّبَعَ النَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِين. وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهُلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ جَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالنَّاسَ أُمْعَ وَلِدَلِكَ ( للرحمة والمعرف) حَلَقَهُمْ. وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ وَلِمَانُونَ حُهَنَمُ مِنَ الْجُنِقِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ ( للرحمة والمعرف) حَلَقَهُمْ. وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ وَلَانَاسَ أَجْعِينَ.

وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحُقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

## 12-سورة يوسف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمنَ الْغَافِلِينَ (عن هذه القصص). إذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قَالَ يَا بُنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. إنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمُّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال مُبين. اقْتُلُوا يُوسُفَ أَو اطْرَحُوهُ أَرْضًا (بعيدة) يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ في غَيَابَةِ اجُنْبٌ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ خَافِظُونَ. قَالَ إِنّ لَيَحْزُنُني أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا خَاسِرُونَ. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ (اقدموا على ذلك)، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ (فِي الجب لتنجون و) لَتُنَبِّئَنَّهُمْ (مستقبلا) بأَمْرهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (انك يوسف). وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبِ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَمَا يَعْمَلُونَ. وَشَرَوْهُ بِثْمَن بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْض وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (هلم). قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ ( ان زوجك) رَبِّي (سيدي) أَحْسَنَ مَثْوَايَ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (تراوده) وَهَمَّ كِمَا (يدفعها) لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ (ليتجه نحو الباب لكيلا يتهم) كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ (الاذى) وَ (همة) الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَنَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَى الْبَابِ. قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ هِي لَدَى الْبَابِ. قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ دُبُو فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدً مِنْ دُبُو فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدً مِنْ دُبُو فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدً مِنْ دُبُو فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الْمَادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدً مِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا. وَ (انتِ) اسْتَغْفِرِي لِلَذَبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْطَائِينَ.

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًا. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَلَمَّا شَمِعَتْ مِمُكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا لِي لَمْتَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ. قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَيٰ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. وَلَيْكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِا وَلَئِنْ مِنَ الْعَافِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِا وَلَئِنْ مِنَ الْعَافِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِا وَلَئِنْ مِنَ الْعَافِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِا وَلَيْكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مِنَ الْمُعُونِي إِلَيْهِ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الْجُاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثُمُّ بَدَا هَمُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَى وَيَهِ فَاسَتَجَابَ لَهُ مُونَ الْمُالِينَ لَيْسُجُنُنَهُ حَتَى وَالْمُولِينَ إِلَيْهِ مَا أَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى الْمُلِيمُ مَا الْعَلَامُ مَنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى عَنْ الْمُنْ مِنَ الْمُعْمَالُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى الْمُلْكُ اللَّهُ مُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى الْتَعْمِيمِ الْعَلِيمُ مِنْ الْمُعْلِيمُ الْمُؤَا الْمَالِيمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤَا الْمُ الْمُ الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُ الْمُؤَا الْمُعْلِيمُ الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُؤَا الْمُ الْمُؤَا الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَا الْ

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِيّ أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِيّ أَرَانِي أَوْمِلُهِ إِنّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ لَا أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. نَبِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا. ذَلِكُمَا مِمّا عَلَّمَنِي رَبِيّ. إِنِي تَرَكْتُ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلّا نَبَائُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا. ذَلِكُمَا مِمّا عَلَمْنِي رَبِيّ. إِنِي تَرَكْتُ مِلَّا قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَيْءٍ. ذَلِكَ مِنْ فَصْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ. وَلَكِنَ وَيَعْقُوبَ. مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّهِ مِنْ شَيْءٍ. ذَلِكَ مِنْ فَصْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ. وَلَكِنَ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمًاءَ سَمَّيَتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هِمَا مِنْ سُلْطَانِ. إِنِ الْحُكْمُ اللَّهِ أَمْرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَا صَاحِيَ السِّجْنِ أَمًّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. قُضِي السِّجْنِ أَمًّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. قُضِي الْخَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُونِي عِنْدَ رَبِكَ (سيدك)، الْمَلْكُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ (يوسف عند) رَبِّهِ (سيده). فَلَبِثَ فِي السِّبْنِ بِضْعَ سِنِينَ. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِي آرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأَحْرَ يَالِسَاتٍ. يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَوْقِيَي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُوْيًا تَعْبُرُونَ. قَالُوا أَصْعَاثُ أَخْلامٍ وَمَا كُنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَام بِعَالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِي ثَبَا مِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِثُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ عَلَيْلًا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُونَ. قَالُوا أَصْعَاثُ أَخْلَقٍ وَسَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُونَ. وَاللَّهُ عَجَافٌ وَسَبْعِ فَلَيْلًا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُونَ. غُمْ يَلُولِهِ الْعَلِيلُا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُونَ. غُمْ يَلُولُ السَّعِ عِجَافٌ وَسَبْع فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا عِيَالَا عَلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. غُمْ يَاكُونَ سَبْع بَعُطِونَ الْنَاسُ عَلَاكُونَ. غُمْ يَأْتُهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا عِمَا خُصِدُونَ فَي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا عَلَى اللَّاسِ لَعَلَمُونَ. غُمْ يَأْتُولُ عَامٌ فِيهِ يُعَالَى النَّاسُ وَلَكَ عَامٌ فِيهِ يُعَالَى النَّاسُ وَقَيْمُونَ وَلَكَ عَامٌ فِيهِ يُعَالَى النَّاسُ وَقَيْمُونَ وَلَكَ عَامٌ فِيهِ يُعَالَى النَّاسِ وَقَلْهُ الْمُؤْلُونَ . فَي سُنْفُولُونَ . فُولِكُ عَامٌ فِيهِ يُعْطِرُونَ . فَالْولَا أَسُعُلُونَ . فَي سُنْفُولُ اللَّالِ الللَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّا

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ البِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ؟ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا حَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ؟ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ؟ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ. أَنَا رَاوَدْتُهُ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ. أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَيِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْنَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي. إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ. الْنَائِينَ. وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي. إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَالَ الْمُلِكُ الْبُومُ لَذَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ الْمُلْكُ الْنُومُ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ الْمُلْكُ الْنُومُ لَذَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ الْمُعْلِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوّأُ مِنْهَا وَكَالُكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوّأُ مِنْهَا وَكَانُوا يَتَقُونَ . وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلاَ عُرْدُ لِللَّذِينَ مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلاَ أَوْلا يُعْتِي لَلْكُوا يَتَقُونَ .

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازهِمْ قَالَ ائْتُوبِي بِأَخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ. أَلَا تَرَوْنَ أَيِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ؟ فَإِنْ لَمْ تَأْتُوبِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَاهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ (لكيلا تظهر كثرتكم) وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُتَوَكِّلُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ (كأس) السِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ. ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ؟ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. ۚ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ؟ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ (المعهود).كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَحَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ. قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ في نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عِمَا تَصِفُونَ. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا

شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ. إِنَّا نَوَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَه. أِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ. فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيًّا قَالَ كَبيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثَقًا مِنَ اللَّهِ. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي هِمْ جَمِيعًا. إنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِنِّي اللَّهِ. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْح اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ. فَأُوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. إِنَّهُ مَنْ يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا. وَإِنْ كُنَّا خَاطِئِينَ. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَيِّدُونِ. قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي. إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ. وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا (اخوته) لَهُ سُجَّدًا (تحية). وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. إِنَّ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تَوَقَيِّي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِينِ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ بِالصَّالِينِ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا تَسْأَهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا لَلْعَالَمِينَ. وَكَأَيِنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا لَيْنَاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ اللّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ اللّهُ أَنْ تَلْعَلَهُمْ عَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ اللّهَ أَوْ تَأْتِيهُمُ عَلَيْهِ مَنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ اللسَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ.

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْمُشْرِكِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْعَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ. وَلَا يُعْقِلُونَ؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْعَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ. وَلَا يُمِنَ اللّهُ وَلِي الْأَلْبَابِ. مَا كَانَ حَدِيثًا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَ. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. مَا كَانَ حَدِيثًا يُونَ مَنْدِيقَ اللّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ.

# 13-سورة الرعد

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

المر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ. وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحُقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمُّ (و) اسْتَوَى (استولى بتدبيره) عَلَى الْعَرْش (دوما). وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَل مُسَمَّى. يُدَيِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْهُمْ أَيِدًا كُنَا ثُرَابًا أَنِنًا لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَقِيمُ وَأُولَئِكَ الْمُغْلِالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ الْحُسَنَةِ وَقَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُفَلَاتُ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى طُلْمِهِمْ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ. إِنَّا أَنْتَ مُنْ رَبِّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ. إِنَّا أَنْتَ مُنْ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اللَّهُ (الذي) يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنْتَى وَمَا تَعِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَادُ. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعِقْمِ هَادٍ؛ اللَّهُ (الذي) يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنْتَى وَمَا تَعِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَادُ. وَعَلِي اللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَلَيْهِ وَمَنْ خُونُ عِلْقُلِ لَعَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِذَا أَرَادَ الللَّهُ بِقَوْمٍ وَمَنْ هُو مَنْ هُو مَنْ هُو مُسْتَخُفُ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَلَيْهِ وَمَنْ خُولُ وَمَنْ مُنَ مُولِي اللَّهِ لَا يُعْرَبُونَ مَا يَقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِذَا أَرَادَ الللَّهُ بِقَوْمٍ عَتَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِذَا أَرَادَ الللَّهُ بِقَوْمٍ عَلَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . وَإِذَا أَرَادَ الللَّهُ بِقَوْمٍ عَلَى يُعْمَلُونَ وَاللَّهُ لِيَعْمُ وَيُعْرَفُونَ مِنْ دُولِهِ مِنْ وَلِهُ لَلْ اللَّهُ لِي عُمُولُ وَلَالْ اللَّهُ لِلْ كَنْ مُولِكِ اللَّهُ الْمُعْولِ فَي اللَّهُ وَهُو شَدِيدُ لَلْ الْمُعَلِي لَى الْمُعَلِقُ وَالْمُولِي فَى اللَّهُ وَالْمُكُولُ وَلَا لَعْمُولُ وَاللَّهُ مَلَالًا لَلْ مُنَا عُلَى الْمُعَالَ وَلَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَالْأَولُونَ فِي اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ فَلَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَولُولُ فَلَا اللَّهُ وَالْولَالُمُلِكُ فَا وَالْأَولُولُ فَلِلْ اللَّهُ اللْعُلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّغَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ؟ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟ أَمْ جَعَلُوا لِللهِ شُرَكَاءَ حَلَقُوا كَحَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخُلْقُ عَلَيْهِمْ. قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ الْقَهَّارُ.

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحُقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَجِّمُ الْحُسْنَى. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ هَمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِشْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. أُولَئِكَ هَمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِنْسَ الْمِهَادُ. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيئَاقَ. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْنِعَاءَ وَجْهِ رَجِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَجُهِ رَجِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُدُرَعُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّيَةَ. أُولَئِكَ هَمْ عُقْبَى الدَّارِ؛ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ وَيَدْرَعُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِيَّةَ. أُولَئِكَ هُمْ عُقْبَى الدَّارِ؛ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْمُوا الْمَلَاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلْيَهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ؛ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ وَيُولِيَّةِ مِ وَأُرْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ بَابٍ؛ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّارِ. وَالَّذِينَ يَنْفُونَ مَا الْمَيْنَةُ وَهُمُ سُوءُ الدَّارِ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَا الْحَيْلُ فَيْهُ اللَّذِينَ يَشَاءُ وَمَا الْمُيْلَةُ وَهُمُ سُوءُ الدَّارِ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. وَفَرْخُوا بِالْمُيْوَ لِللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَا الْمُقَا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمُ سُوءُ الدَّارِ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُولُونَ وَقَوْمُوا بِالْمُيَا فِي الْأَرْضِ أَولَالِكُ هُمُ اللَّهُ فَى الْمُقَالِقِهُ اللَّهُ يَتَاءُ عَلَى اللَّهُ لَولَا اللَّهُ مَلَاءً اللَّهُ يَا لَولَالِكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ وَلَكُونَ عَالْمَا اللَّهُ يَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى هُمُ وَحُسْنُ مَآبٍ. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى هُمُ وَحُسْنُ مَآبٍ. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمُمُ لِتَتْلُو عَلَيْهِ مُنَادِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. قُلْ هُو رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَا هُو عَلَيْهِ تُوكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ.

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الجُيِّالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى (لما امنوا). بَلْ لِلَهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. أَفَلَمْ يَيْنَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَمَدَى النَّاسَ جَمِيعًا؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَكُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَكُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمُّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ اللَّهِ شَرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنتِبُونَهُ بِمَا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنتَبِعُونَهُ بِمَا

لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقُوْلِ. بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. فَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. فَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. مَثَلُ الْجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا. وَلَا اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. مَثَلُ الْجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا. وَلَا عُشْمَى اللَّذِينَ اتَقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ لِللَّا عُشْمَى اللَّذِينَ اتَقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو إِلَيْهِ مَآبِ. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. قُلْ إِنَّا أُمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَنْ إِلَى اللَّهِ مَآبِ.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً. وَمَا كَانَ لِللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَلَي وَلَي وَاقِد أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدُرِيَّةً. وَمَا كَانَ لِللهِ مِنْ وَلِي وَلَا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ. وَإِنْ مَا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْبَلَاخُ وَعَلَيْنَا اللهُ مَا يَثُولُوا أَنَّا نَأْقِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو الْخِسَابُ. أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْقِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو الْخِسَابُ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكُورُ (بالاحاطة والغلبة والامهال) جَمِيعًا. سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمُكُورُ (بالاحاطة والغلبة والامهال) جَمِيعًا. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكَتَابِ.

## 14-سورة إبراهيم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَجِّمْ. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحُمِيدِ؛ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ هَمُّمْ. فَيُضِلُ اللَّهُ أَلْئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ هَمُّمْ. فَيُضِلُ اللَّهُ (باستحقاق) مَنْ يَشَاءُ (بما كسبوا) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ أَنْجَاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَیُذَیِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ. وَفِي ذَلِکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَیُذَیِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ. وَفِي ذَلِکُمْ بَلْاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِنْ شَکَرْثُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ. وَلَئِنْ کَفَوْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْض جَمِیعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنِیٌّ حَمِیدٌ.

أَمَّ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَهُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا عِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَغِي شَكِّ عِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكِّ فَاطِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَغِي شَكٍ عِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكِّ فَاطِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَجِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُوبِدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِنٍ. قَالَتْ هَمُ رُسُلُهُمْ إِنْ خَنْ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ فَلْيَتَوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِللهِ إِنْ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوكُولِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا أَلّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. وَعَلَى اللهِ فَلْيُعَودُنَ فِي مِلْتِنَا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الطَّالِمِينَ. وَلَنَصْرِبَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ. وَاسْتَفْتَحُوا وَحَابَ كُلُ جَبَّرٍ عَنِيدٍ. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعُهُ وَيَأْتِيهِ وَلَا مِنْ كُلَ مَكَانٍ وَمَا هُو يَمِيتٍ. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلَياتٌ عَلَيالًا .

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَقِيمٍ أَعْمَافُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ بَعَزِيزٍ. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. الطَّهُ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ قَلُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ (بالتقدير والمشيئة) لَهَدَيْنَاكُمْ. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ

غِيصٍ. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحُقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ فَهُمْ عَذَابٌ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ فَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ. وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا إِيْنَ كَفُرْتُ رَجِّمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ.

أَلُمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا؟ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُوْقِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِذْنِ رَهِّا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ. يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَوْلِ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. وَيُضِلُ اللَّهُ الطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ. جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِعْسَ الْقَرَارُ. وَجَعَلُوا اللَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ مَتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اللَّهُ النَّذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَحَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَحَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا وَسَحَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَلَّنُمُوهُ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَابِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِي أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَابِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَبَنَا إِنَّكَ عَمْلُ أَفْئِدَةً أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا نَعْلِلُ وَلَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي وَمَا نَعْلِلُ . وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي لَعَلِنُ وَمِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي لَعَلَمُ مَا تُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الْجُعَلْفِي مُقِيمَ الصَّلَاقِ وَمِنْ عَلَى الْمُعَلَّقِ وَمِنْ النَّعَامِ وَلِا خَعْلَىٰ مُقِيمَ الطَّلَاقِ وَمِنْ عَلَى النَّعَامِ وَالْ حَلَى الْمُعَلِقُ وَالْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاقِ وَمِنْ

ذُرِّيَّتِي. رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

وَلا تَحْسَبَنَ اللّهَ عَافِلًا عَمّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. إِنَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْحَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. وَأَنْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَجِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتْبِعِ الرُّسُلَ. أَوَمُ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ. وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّهِ مَكْرُهُمْ. وَإِنْ كَانَ كَكُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ اجْبَالُ. فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. يَوْمَ يُكُولُوا اللّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. وَتَرَى اللّهُ عُزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. يَوْمَئِدٍ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِدٍ مُتَلِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا مُشَاكِنَ فِي الْأَصْفَادِ. سَرَايِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كُسَبَتْ إِنَّ الللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. هَذَا بَلَا غُلِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَمَّا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. وَلَيَعْلَمُوا أَمَّا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. وَلِيَعْلَمُوا أَمَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ. وَلِيَعْلَمُوا أَمَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ.

## 15-سورة الحجر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآَنٍ مُبِينٍ رُبَّهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.

وَقَالُوا يَا أَيُهَا الَّذِي نُوِّلَ عَلَيْهِ اللَّكُورُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. مَا نُنَوِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالحُقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَلْسَادِقِينَ. مَا نُنَوِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالحُقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ لَحَافُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْوْرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْوْرُفُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ (بالتقدير والمشيئة) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (الذين حق عليهم

العذاب)؛ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَقَدْ حَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا (بسطناها) وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُومَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُخْيِي وَغُمِيتُ وَخُنُ الْوَارِثُونَ. مَن السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُومَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُخْيِي وَغُمِينَ وَنُكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.

وَلَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ. وَالْجَانَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَعَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجُمُعُونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ وَنَقَحْونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؟ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ؟ قَالَ لَا أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ حَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ. قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا السَّاجِدِينَ؟ قَالَ لَمَ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ حَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ. قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا السَّاجِدِينَ؟ قَالَ لَمَ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ حَلَقْتُهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مِسَنُونِ. قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا وَنِّكَ رَحِيمٍ . وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ اللَّهِنَةَ إِلَى يَوْمِ اللَّعِنَةِ إِلَى يَوْمِ الْمُعْلُومِ. قَالَ رَبِّ عِنَا أَعْوَيْتَنِي (بالتقدير والمشيئة) لَأَرْيَسَ فَمُ مَنْ الْمُنْطِينِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ. قَالَ رَبِّ عِنَا أَعْوَيْتَنِي (بالتقدير والمشيئة) لَأَرْيَسَ فَمُ مُن الْمُنْطِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ. قَالَ رَبِّ عِنَا أَعْوَيْنَ إِلَى يَوْمِ الْمُعْوَى اللَّعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّمُعُونَ الْمُعْلِينَ إِلَى عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعُلُومِينَ . وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُوعِدُهُمْ أَلْمُ عَلَى سُرُو مَن الْعُلُومِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَعُلُومِ السَّعْمَ أَنُولُ الرَّحِيمُ اللَّهُ عُلَى سُرُو مُنَا عَلَى سُرُو مُنَا عَلَى سُرُو مُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ ؟ إِخْوَانًا عَلَى سُرُو مُنَا عَلَى سُرُو مُنَا الْعُفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَلَى سُرُو لَا الْعَلُومُ الْوَلِينَ عَلَى اللَّعَلَومُ الْوَلِينَ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعُلُومُ الْوَلِينَ عَلَى الْمُعْولِ اللَّعَلَى اللَّعْفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعَذَالِي عَلَى الْمُؤْمِلُ الْعَلَومُ الْعَلَومُ الْعَلَى اللَّعُفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَالِي عَلَى الْعَلَومُ الْعَذَا

وَنَتِنْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. قَالُوا لَا تَوْجَلْ، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ؟ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ؟ قَالُوا بَوْجَلْ، إِنَّا نُبَشِّرُونَ؟ فَإِمْ عَلِيمٍ. قَالَ أَبَشَّرْتُكُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ؟ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ؟ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِاخْقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ. قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَا امْرَأَتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْعَابِرِينَ.

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. قَالُوا بَلْ جِنْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ مِتْرُونَ. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ (كن في اخرهم في اثر اهلك) وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْصُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اخرهم في اثر اهلك) وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْصُوا حَيْثُ تُؤُمْرُونَ. وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَتَعَيْنَا إِنَّهِ وَلِكَ الْأَمْرِ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. قَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ صَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ. وَاتَّقُوا اللّهَ وَلا تُحْزُونِ. قَالُوا أَوَمُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. قَالَ هَوُلاءِ بَنَانِي (تزوجوهن) إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَهِمْ يَعْمَهُونَ. فَأَحَدَتْهُمُ الصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ. فَجَعَلْنَا إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَهِمْ يَعْمَهُونَ. فَأَحَدَتْهُمُ الصَيْحَةُ مُشْرِقِينَ. فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِينَ. وَإِنَّهَا لَلْمَالُومِينَ، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ لَلْسَيلِ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِمِينَ، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ لَلِيسَالٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِمِينَ، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ لَلْكَوْلِ يَنْهُمْ الطَيقِينَ آمِنِينَ. فَكَانُوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُونًا آمِنِينَ. فَكَانُوا عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِنَ الْجَبَالِ بُيُونًا آمِنِينَ. فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِنَ الْمَالِ لَكُوا يَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ. وَكُلُ لَكُولُ بَعْرِهُمْ وَلَى الْمَدْتِهُمُ الطَعْمَةُ مُنْ وَلِينَ أَمْوَى مَا أَعْنَى الْمُؤْمِنِينَ مَن الْجَبَالِ بُيُونًا آمِنُوا عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَكْمُونُ فَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُهُا عَلَمُوا عَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَا عَلْمُ الْعَلِي الْف

وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. وَإِنَّ السَّاعَة لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجُمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخُلِّرَةُ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ إِيِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (لعذاب ننزله) كَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ النَّذِيرُ الْمُبِينُ (بعض ويكفرون ببعض) فَوَرَبِكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

فَاصْدَعْ هِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْمَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ هِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ هِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ.

#### 16-سورة النحل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. يُنَزِلُ الْمَلَاثِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ أَنْ أَنْدِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاتَقُونِ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ. تَعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ؛ أَنْ أَنْدُرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاتَقُونِ. خَلَقَ الْإِنْمَانَ مِنْ لُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا. لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْيعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا الْمُثَيَّلِ وَالْبِعَالُ وَالْمِعَالُ وَالْمِعَلِ وَمِنْهُا وَزِينَةً. وَيَغْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ. وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا وَلِينَةً لَوْهُ شَاءَ فَكَدَاكُمْ أَجْعِينَ. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِ شَوْرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِ شَوْرُ وَمِنْ كُلِ اللّهُ لَعُمُونَ وَلَقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَيَعَدُ لِكُمْ وَانْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهُتَدُونَ. وَعَلَامَاتٍ وَسُنَّكُمْ وَانْ تَنَكُرُونَ. وَإِنَّ يَعُمَّلُهِ وَلَعَلَكُمْ تَهُتَدُونَ. وَإِنْ تَعُدُّوا بِعْمَةَ اللّهِ لا وَسُنَكُمْ وَانْ تَعَمُّوا بِنْ تَعُدُوا بِعْمَةَ اللّهِ لا تَعْمُونَ وَعِلَى الْأَنْصُ وَالْمَاتِ وَمُنَاتِ وَمُؤْونَ. وَإِنْ تَعُدُونَ . وَإِنْ تَعُدُونَ يَعْلُونَ رَحِيمٌ . وَإِنَّ عَمُونَ وَعَمْ يَعْدُونَ يَعْلُولُ وَلَا لَعَلَى الْفَالُكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَنَاقًا اللهِ لَعَلَكُمْ وَهُ اللّهِ لَعُمُونَ وَعِنْ يَعْمُونَ وَعَمْ اللّهِ لَعَمْدُونَ . وَإِنْ عَلَى اللّهُ لَعُمُونَ وَعِي اللّهُ لَعُمُونَ وَعِيْ اللّهُ لَعُمُونَ وَاللّهُ اللّهُ لَعُمُونَ وَعَلَى اللّهُ لَعُمُونَ وَالْمُ وَلَوْ اللّهُ لَتُكُمُ وَلَوْ الْمُؤْولُ وَاللّهُ اللّه

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

يُخْلَقُونَ. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. إِهَّكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. إِنَّهُ لَا يُحِرَةِ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. إِنَّهُ لَا يُحِرَةِ الْمُسْتَكْبِرِينَ.

وَإِذَا قِيلَ هُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِعَيْرِ عِلْمٍ. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقُوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقُوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ثُمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ اللّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَلُولَا أَيْوَمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ. فَأَلْقُوا الْعِلْمَ الْمُلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ. فَأَلْقُوا الْعِلْمَ مَا كُنْتُمْ مَا لُمَلَائِكُةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ. فَأَلْقُوا الْعِلْمَ مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ اللّهَ الْمُتَقِينَ. جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوا الْمِنْ عَيْمُ وَلِيلَ لِلَّذِينَ النَّقُوا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُكُمْ قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ اللّهُ اللهُ الْمُتَقِينَ. جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوا الْمُنَاقِ فِي هَذِهِ اللّهُ الْمُتَقِينَ. وَلِيلَ لَيْقُوا مَاذَا أَنْوَلَ وَلَامُ اللّهُ وَلَذِينَ اللّهُ الْمُتَقِينَ. وَلَيْلُ مَنْ عَنْهُمُ اللّهُ وَلَكِنْ كَنُوا الْمُمْ مُنَ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا لِهِ يَسْتَهُونُ وَلَكِنْ كَانُوا لَو عَلَامُ وَمَا اللّهُ مُلَكِنُ وَالْ وَعَاقَ عِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُ وَنَ لَكُنُ كُولُ كَانُوا وَحَاقَ عِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُ وَلَكِنْ كَانُوا لَا فِي مَنْ عَلْمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا وَحَاقَ عَمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُ وَلَكِنْ كَانُوا فَعَلَ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا فَعَلَ اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا فَعَلَى اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا فَعَلَى اللّهُ وَلَكِنْ كَانُوا فَعَلَ اللّهُ وَلَكِنْ كَالُوا فَعَلَى اللّهُ وَلَكِنْ كَاللّهُ وَلَكِنْ كَاللّهُ وَلَكِنْ كَاللّهُ وَلَكِنْ كَاللّولُ وَلَا لَلْهُ وَلَكُنْ عَلَى الللللْهُ وَلَكُونُ وَلِهُ اللّهُ وَلَكِنْ ك

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ خَنْ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ؟ وَلَقَدْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا؛ أَنِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ (بالتقدير والمشيئة). وَمَا هُمُ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يُضِلُ (بالتقدير والمشيئة). وَمَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيُمْ يَغُونَ اللَّهُ مَنْ يَصُولِينَ. اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ . اللَّه مَنْ يَمُوتُ . اللَّهُ مَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِينَ. إِنَّا لَلْهَمْ كَانُوا كَاذِينَ. إِنَّا لِشَيْءٍ إِذَا لِشَيْءٍ إِذَا لِشَيْءٍ إِذَا

أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاََجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَهِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَهِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ (الكتب). وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

أَفَأُمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّمَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ كِيمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. أَوْلَمُ يَرَوْا إِلَى مَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ (ينقاد) مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَغَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ (بالقهر والسلطان) وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلْمَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ وَإِلَاهِ تَجَازُونَ. ثُمُّ إِذَا كَشَفُ الصُّرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَجِّمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَإِلَيْهِ تَجَازُونَ. ثُمُّ إِذَا كَشَفَ الصُّرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَجِّمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ .

وَيَعْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُسْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُسْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي النَّالِ. اللَّهُ النَّاسَ لِللَّامِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. وَلَكِنْ يُؤَجِّرُهُمْ إِلَى الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. وَلَكِنْ يُؤَجِّرُهُمْ إِلَى الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. وَلَكِنْ يُؤَجِّرُهُمْ إِلَى الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ هُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. تَاللَّهِ لَقَدْ وَلِيتُهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُؤْمُونَ لَقَمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُومَ وَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْمِ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ هَمُ أَلْشَيْطُانُ أَعْمَاهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُومَ وَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَا

أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

وَاللّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلشَّارِبِينَ. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجُبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ثُمُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. يَخْرُخُ مِنْ بُطُوفِهَا شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ . وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُصِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. أَفَيالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ هَمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَزُقَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. هَلْ يَسْتَوُونَ؟ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. هَلْ يَسْتَوُونَ؟ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلِّ عَلَى مَورَاطٍ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْذِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَحَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْذِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَحَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَا اللَّهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَيُوتِكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَنْ

جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ أَثَاثًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمُنِيلًا وَمَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجَبَالِ أَكْمُ تُسْلِمُونَ. فَإِنْ تَوَيْكُمْ أَمْبِينُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِمَّا عَلَيْكُ الْبُلَاغُ الْمُبِينُ.

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ طَلَمُوا الْعَذَابَ فَوُلاءِ شُرَكَاوُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ هُمْ يُنْظُرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَوُلاءِ شُرَكَاوُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ. فَأَلْقُوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وَٱلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَلَا يُقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وَٱلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْسِدُونَ. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ كِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَيَوْلُنَا بَنْ يَكُنُ أُمُو لَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ كِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. وَيَوْلُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلاءِ. وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيُّمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فَوَةٍ أَنْكَانًا تَتَّخِذُونَ أَيَّهُ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا فَقَوْ إِنْكَانًا تَتَّخِذُونَ أَيَّهُ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا فَقَوْ إِنْكَانًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ (فتخونوها)؛ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا فَوَةٍ أَنْكَانًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ. وَلَيُمْ بِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مؤمنة بالله والرسول) وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيُّانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوكِمَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَّنَا قَلِيلًا. إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ . وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِبَةً.

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ الْمَثُوا وَعَلَى رَجِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. وَإِذَا بَدُلْنَا آيَةً (ناسخة) مَكَانَ آيَةٍ (نسخنا حكمها) وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنتِلُ قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مُفْتٍ. بَلْ الْحُتْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحِقِ لِيُثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا يُعَلِمُهُ بَشَرِّ. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا يُعَلِمُهُ بَشَرِّ. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا يُعَلِيمِهُ اللّهَ وَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ (فعليهم غضب من الله) إلّا (لكن) مَنْ أَكُوهَ (على الله وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَيْقَ لَلْ يَهْدِي مُ الله الغفور الرحيم) وَلَكِنْ مَنْ مَنْ بَعْدِ إِيمَانِ (فليس عليه غضب من الله الغفور الرحيم) وَلَكِنْ مَنْ اللهُ عَشَبٌ مِنْ الله وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَيْقَ وَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُوا الْمَيْقُ وَلَيْنَ عَلَى فُلُومِيمُ وَأَنْ الله لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ. أُولِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى فُلُومِيمُ وَاللهُ مِنْ بَعْدِ مَا فُيْتُوا مُ مُ الْعَافِلُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. مُمْ إَلَى مِنْ اللهُ عَلَى فُلُومِيمُ وَالْمُونَ مَرْعِيمٌ وَأَنُولُ مَنْ مَعْدِ مَا فُيْتُوا مُ مُ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغُفُورٌ رَحِيمٌ. يَوْمُ الْكَافُونَ مَا اللهُ اللهُ الْفُولُ وَحِيمٌ الْقُلْونَ وَمِيمً الْمُولِونَ مَا اللهُ اللهُ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُّوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهِ بَهِ. فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (كان) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِثَمَّا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِثَمَّا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى النَّانِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ. الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمُ هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا كَمُرُونَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

## 17-سورة الإسراء

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حُوْلَهُ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. (يا) ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. إِنْ أَصْنَتْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَمُ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَمُ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ أَحْسَنْتُمْ أَوْسَلُمُ وَإِنْ أَسَأَمُ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَمُ فَلَهَا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ

وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ (فيخربوه) كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا (يهلكوا) مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ. وَإِنْ عُدْتُمْ ( للعدوان والفساد) عُدْنَا (بالجزاء والعذاب بالمشيئة والتقدير) وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ هَمُّ أَجُرًا كَبِيرًا. وَأَنَّ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا هَمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ (مثل) دُعَاءَهُ بِاخْيْرِ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَبَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ فَجَعَلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ مَنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. وَكُلَّ شَعْدِ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْوَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ اهْتَدَى فَإِمَّا يَهْمَانِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ مَلَّ فَإِمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ مَلَّ فَإِمَّا يَعْدَلِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ مَلَّ فَإِمَّا يَعْبَلُ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ مَلَ فَإِمَّا يَطِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذِينِ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

وَإِذَا أَرَدْنَا (باستحقاق) أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً (ظالمة) أَمَوْنَا (بالتقدير والمشيئة) مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. وَكَفَى بِرَبِكَ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ نُرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَوُلُاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ خَطُورًا. انْظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلْمَا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا تَخْذُولًا.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ هَمُا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ هَمُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ هَمُا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ هَمُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَايِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَايِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. وَآتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُمْدَورِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ الْمُمْدَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ

مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ هُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مُحْسُورًا. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةً إِمْلَاقٍ خَنُ نَرْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا. وَلا تَقْتُلُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلا تَقْتُلُوا النَّهْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا. وَأَوْفُوا الْمَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا. وَأَوْفُوا الْمَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلِ إِلَيْ عِيمَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا. وَلَا تَقْوَمُ مَا لَيْسَ الْكَيْلِ إِلَيْ عِيمًا أُوبِيلًا الْمُؤَلِّ عَلَى مَعْ اللَّهِ إِلَّا عِلْكَ عَلْ فَوْلًا عَلْكُ أَلُولُكُ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ الْكَيْلِ الْوَلِقَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجُبَالَ طُولًا. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَئُهُ عِنْدَ رَبِكَ مَكُرُوهًا. وَلَكَ عَنْ الْمُولِكَ عَلَى اللَّهُ إِلْمَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَمَ مَلُومًا وَلَكَ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ إِلْمَا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَمَ مَلُومًا وَلَكَ عَلَى الْمَلَومُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا عَظِيمًا مَا فُولًا عَظِيمًا أَوْمَى إِلَيْكُمْ وَلَا عَلِيكَ مَنَ الْمُكَوْكَةِ إِنَاثًا. إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَدَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِفَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ (ينزهه بحال انقياده ) بِحَمْدِهِ؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (بالتقدير بما كسبوا) حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا (بالتقدير لاجل ما كبسوا) عَلَى قُلُوكِمِ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَا فِمْ وَقُوْرًا. وَقُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ وَقُورًا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَشُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. انْظُرُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنِّنَا كَنُا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنِّنَا لَمَسْحُورُا. لَنْ فَصَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنِّنَا لَكُ الْمُعْورُةُ وَ حَدِيدًا أَوْ حَدْيدًا أَوْ حَدْيدًا أَوْ حَدْيدًا فَلُ يَعْبَدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَوْدٍ. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى فَيَعَدُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَوْدٍ. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى فَي فُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَوْدٍ. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى فَي فُولُونَ مَنَ عُنِيدًا إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى فَي اللَّهُ عَلَونَ عَلَى الْتَعْمُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى عَلَى الْتُعْمِي اللْهَالِقُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ اللَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَوْدٍ فَصَالًا الْفَلُونَ عَلَى الْبُولُ الْتَلْعُمُونَ الْفَلُونَ عَلَى الْتَعْمُونَ إِلَى الْلَذِي فَالْولَ مَوْدَا عَلَى الْمَالِقُولُ الْعَلَى الْتَعْمُ وَلُولَ الْمَوْلَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْفَلَ مَلَولَ الْفَالِقُولُ الْفَالِلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدَا عُنَا الْفَالُونَ الْفَالَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعُولَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُونَ الْعَلَى الْفَلَى الْوَلَا عَلَى الْعَلَولَ الْعُلَالَ الْعَلَا الْعَلَى الْعَل

هُوَ. قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا؛ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رَجِّمِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. إِنَّ عَذَابَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَجِّمِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا. وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ ( اذا ظلمت فنحن) مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ مُعْذَبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ أَنْ مُلْكِرَا إِلَّا عَنْوِيفًا. وَإِذْ كَنْ ذَلِكَ فِي الْكَوْبَ فَيْ الْكُونَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَعْفِيفًا. وَإِذْ قُلْلَمُوا كِمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَعْوِيفًا. وَإِذْ قُلْلَاسِ وَالشَّجَرَةَ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيًا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ فَيْ الْقُوْرَانِ. وَفُعَوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًاز

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (كان من جن الملائكة) قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَقْتَ طِينًا (اصل يؤول الى ما يكون منه). ( وانا خلقتني من نار). قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَوَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَوَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ كِيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَولَادِ وَعِدْهُمْ. وَمَا يَعِدُهُمُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ كِيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَولَادِ وَعِدْهُمْ. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا. رَبُّكُمُ الَّذِي الشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا. رَبُّكُمُ الَّذِي لِيْحِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا خَيَّكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا. أَفَالْمَانُ مُ عَلَى الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا. أَفَالْمَاتُ فَي الْبَحْرِ صَلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبًا ثُمُّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ لَا يَعْدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ لَا يَعْلِدُ اللّهِ الْكَيْلُولُ وَلَولِكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُولِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِيحِ فَيعُوقَكُمْ عِاكُمُ مُ كَا كَفَرُمُ مُ كَاكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ فَا لَكُمْ وَلِيلًا عَلَيْكُمْ قَاصِقًا مِنَ الرِيحِ فَيعُوقَكُمْ عِاكُمُ لِلْكُولُولَ لَكُمْ وَكِيلًا لَكُمْ وَكُلُكُمْ الْكُمْ وَكِيلًا لَكُمْ وَلِكُولُولُ لَكُمْ وَلِيلُكُمْ اللَّهُ لِلْتُعْلِقُولُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لِيلِي الْفَلَلُكُ فَلَيْهِ اللْفُلُكُ فَلِكُمْ اللْفَلِ

عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (مطلب يتتبعنا).

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَامِهِمْ. فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى (عن الحق) فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى (عن الحق) فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلًا أَنْ ثَبَيْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَّةِ وَطِيعُفَ الْمُمَاتِ (ضعف عذاب غيرك فيهما) ثُمُّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَعُونَ خِلَافَكَ إِلّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا وَلا تَجَدُ لِسُنَتِنَا تَحُويلًا.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَقُلْ رَبِّ مَشْهُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُحْرَّجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْقُلُ لِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَغُوسًا. قُلْ كُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

وَلَيْنُ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَنَى أَكْثِمُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ فَلَى جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالْهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي

السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ. قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. قُلْ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. قُلْ كَفَى لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِيِّينَ لَنَرَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ (باستحقاق بالتقدير) فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَخَشُرُهُمْ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ (باستحقاق بحسب التقدير) فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَخَشُرُهُمْ عُومًا الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا حَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. ذَلِكَ جَزَاوُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِيَا. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. أَوَلَمْ جَوَلَوْهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِيَا. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. أَوَلَمْ يَعْرَوْنَ خَلْقَ مِشْلَهُمْ ؟ وَجَعَلَ هُمْ أَجُلًا لا يَرَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؟ وَجَعَلَ هُمْ أَجُلًا لا يَعْهِمْ فَيْ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَغُلُقُ مِ فِلَكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةٍ رَبِي إِذًا لاَمْسَكُنُهُمْ وَكُولُ اللَّهُ الْإِنْفَاقِ. وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (بَغِيلا).

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي الْطَّنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَظُنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ بَصَائِرَ. وَإِنِي لَأَظُنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (هالكا). فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ (بعد اغراقه) لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا.

## 18-سورة الكهف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

الحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوجًا. (جعله) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَبَدًا. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَقُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا هِمَا الْخُدِيثِ أَقُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا هِمَا الْخُدِيثِ أَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنَّا جَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. إِذْ أَوَى الْفِيْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحُمَّةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. فَصَرَبُنَا عَلَى آذَافِيمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَهَدًا. ثَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَهَدًا. ثَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحُهِمْ إِذْ قَامُوا فِقَالُوا رَبُّنَا لَكَهُمْ بِالْحَقِيمِ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا اللَّهُ مُولِدَ وَلَاءِ فَوْمُنَا الْخَذُوا مِنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلْمَا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. هَوُلاءِ قَوْمُنَا الْخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِفَةً لَوْلا يَلْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وَإِذَا عَرَبَتْ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ رَجُّمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ الْعَتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَتِي لَكُمْ مِنْ الْعَتَوْلَ عَرْبَتُ وَيُعْتَهُمْ فَا اللَّهُ فَهُو الْمُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَهُو الْمُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَرْبَتُ الْمُ لِتَعْمَ الْمُؤْمِ فَيْ الْمُعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْقَلَابُهُمْ وَلَى الْمُصِيدِ وَذَاتَ الشِيمَالِ وَهُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فَهُو الْمُهُمْ فَيْعَلِلُ وَهُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَهُو الْمُهُمْ وَمَنْ يُصَلِّ وَلَكُوا لَيْنَاهُمْ وَلَالَ قَالِلْ وَلَيْلُ مِنْهُمْ وَلَا لَيْتَعْمَ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّ وَلَوْلِ لَيُعْلَى مِنْهُمْ وَلَا لَيْلِلُ وَلَا لَيْلَا مِنْهُمْ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُلْعُولُ لَلِي مِنْهُمْ وَلَا لَولَا لَيْفَا اللَّهُ وَلَا لَولَا لَيْنَاهُمْ وَلَا لَلْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَا لَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعَلُولُ الْمَلْالِي اللَّهُ وَلِكُمْ الْمُولِي اللَّهُ وَلَا لَمُ الْمُعُوا أَولُوا لَيْقُوا الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَلْ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ ال

فَلْيَنْظُوْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. وَكَذَلِكَ أَعْفَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ. وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرِهُمْ. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ هِمْ. قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمًا بِالْغَيْبِ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِئُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيُقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمًا بِالْغَيْبِ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِتُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجُمًا بِالْغَيْبِ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِتُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيُقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ وَبُعُهُمْ أَعْلَمُ بِعِدَّقِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا قَلِيلٌ. فَلَا ثُمَارٍ فِيهِمْ إِلّا مِرَاءً طَاهِرًا وَلا تَقُولُونَ سَبْعَةُ وَلُونَ فَي مُنْهُمْ أَحَدًا. وَلا تَقُولُنَ لِشَيْءٍ إِينَى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلّا أَنْ يَشَاءَ الللهُ. وَاذْكُرُ وَنُهِمْ مُنْهُمْ أَحَدًا. وَلَا يُشَولُ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ رَبُكَ إِذَا نَسِيتَ. وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِي لِأَقُولَ لَي هُولُونَ لَكُمْ عَنْهُمْ أَنَا لَاسَّمَاوَاتِ وَالْأَوْنِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. أَبْصِرْ بِهِ وَلَا عَسَى أَنْ يَهُدِينِ رَبِي لِأَقُولَ لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْنُونَ وَلَا مُنْ وَلِي وَلَا يُشُولُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحُيَّاةِ الدُّنْيَا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ تُرِيدُ زِينَةَ الْحُيَّاةِ الدُّنْيَا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْخَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُوْ. إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِمِمْ الْخُقُولَ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُوْ. إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ الْخُولَةُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ الشَّولِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ هُمْ جَنَّاتُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ هُمْ جَنَّاتُ عَدْرٍ يَجْرِي مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ عَمْدُنِ فَيها عَلَى الْأَرَائِكِ. نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْتَا الْجُنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. وَفَجَّرْنَا خِلَالْهُمَا نَهَرًا. وَكَانَ لَهُ ثَيْنَهُمَا زَرْعًا. كِلْتَا الْجُنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. وَفَجَّرْنَا خِلَالْهُمَا نَهَرًا. وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ؛ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُ نَفَرًا. وَدَحَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لَيَعْمَدِهِ وَلَهُو لَكُنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ لِلْخَدِدُ لَلْمُ السَّاعَةَ قَائِمَةً. وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ لِلْمَاعِدَ قَائِمَةً. وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ

حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمُّ سَوًاكَ رَجُلًا. لَكِنَّا هُو اللَّهُ رَبِي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِي أَحَدًا. وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِي أَنْ يُوْتِيَنِ حَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ اللَّهُ. لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِي أَنْ يُوْتِيَنِ حَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُولِم اللَّهُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا عَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. لَهُ طَلَبًا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُ أُشُرِكُ بِرَبِي أَحَدًا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. هُنَاكِ الْوَلَايَةُ لِلّذِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتُ مَنْ أَلُكَ الْوَلَايَةُ لِلَّا الْوَلَايَةُ لِلَّا الْوَلَايَةُ لِلِكَ الْوَلَايَةُ لِلِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّا الْوَلَايَةُ لِلَّا الْوَلَايَةُ لِلَّا الْوَلَايَةُ لِكُنْ فَوَالًا وَحَيْرٌ عُقْبًا.

وَاصْرِبْ هَمُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ أَمَلًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِّبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ اجْنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُويِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ. بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. مَا أَشْهَدْتُهُمْ حَلْقَ الْمَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُويِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوِّ. بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا حَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِدَ الْمُضِلِينَ عَصُدًا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا هَمْ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّالَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَكِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ النَّالَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ النَّالَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وَلَقَدْ صَرَقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَنَوْ أَنُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَوَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْمُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ الْمُدَالِ الْمُوسَلِينَ إِلَّا مُبَاسِرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَيُجَادِلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ وَيَعْمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَسِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ

لِيُدْحِصُوا بِهِ الْحُقَّ. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُرُوًا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. إِنَّا جَعَلْنَا (باستحقاق لسوء فعالهم) عَلَى قُلُوكِمِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَا فِيم وَقُرًا. وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (فقد حقت عليهم كلمة العذاب). وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ هَمُ الْعَذَابَ. بَلْ هَمُ مُوعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا . وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمًا ظَلَمُوا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا . وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ ( اسير متفكرا ومتدبرا في خلق الله) حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَوَبًا. فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْر عَجَبًا. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ ( من تدبر وتفكروايات) فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. فَوَجَدَا (صدفة) عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ فَإِن اتَّبَعْتَني فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا في السَّفينَةِ خَرَقَهَا. قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْر نَفْس؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِيّ عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا؟ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. سَأُنبِّئُكَ بتَأْوِيل مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِينَا أَنْ يُبْدِهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وَأَمَّا الجُدَارُ أَنْ يُبْدِهُمَا طَغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. وَأَمَّا الجُدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنْزُ هَمُا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحِبًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُوهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ دِكْرًا. إِنَّا مَكُنًا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. فَأَنْبَعَ سَبَبًا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَبَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قَالَ مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ مُّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ فَيُعَدِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا، وَأَمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَائِكًا فَلَهُ جَزَاءً الحُسْنَى. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ فَكَهُ جَزَاءً الحُسْنَى. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ثُمُّ أَتْبَعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَوْفَعَ الْعَيْدُ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. ثُمُّ أَثْبَعَ سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ مَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. قَالُوا يَا ذَا سَبَبًا. حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنِيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلُ بُغُعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَى أَنْ يَغُولِ اللَّهُ وَبَيْنَهُمْ مَدُمًا اللَّهُ وَلَيْنِ إِنَّ يَأَعُونِ الْقَيْمَ عَرَامً عَلَى أَنْ تَغُعْلُهُ مَرَدُهِا اللَّهُ وَلَاءً وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقَّى إِنَّهُ فَيْ وَمُعْذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اللَّهُ عَلَهُ مُ وَيَنْ وَلَاءً مِنْ رَبِي عَقَلُهُ مَا وَلَا الْمُعْتَلِعُ وَلَا الْمُعْتَلِعُ وَلَا اللْعَامِلُ وَلَاءً وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقًا . وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اللَّيْنَ عَرْضًا . فَقُدْ وَلَو اللَّهُ وَلَاءً وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقًا . وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اللَّيْعَلَامُ الشيعة عَلَهُ مَلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اللَّيْنَ الْعَلَامُ السَّيعَة فَلَا السَّعُلُهُ وَلَاءً وَكَانَ وَعَلَامًا الْمَاسُولُ الْعَلَامُ السَّيعَة وَلَا اللَّهُ وَلَاءً وَكَانُ اللَّا أَعْتَدُنَا جَهَةَمُ اللَّعَلَامُ اللَّهُ وَلَاءً وَكَالُولِينَ الْكُولِينَ أ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَجِّمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَاهُمُ فَلَا نُقِيمُ هَمُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ عِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ هُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. قُلْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ هُمُ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا؛ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّا أَنْهَا إِلْمُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّا وَلَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحْدًا.

## 19-سورة مريم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

كهيعص. (هنا) ذِكْرُ رَحْمُةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّاً. إِذْ نَادَى رَبّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنِي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يَا زُكُرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ اسْمُهُ يَخِيَى لَمْ جُعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ امْرَأَيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا؟ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَا تَكُلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَا تَكُلِمُ النَّاسَ ثَلَاثَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُكَ هُو عَلَيَّ هَيْنٌ وَقَدْ كَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَا تَكُلِمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَقُوهُ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا. يَا يَعْيَى خُدِ الْكِتَابَ بِقُوّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَا يَولِدَيْهِ وَلَا يُولِدَيْهِ وَلَا يَوْلَا يُولِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى اللَّهُ مُ وَلِدَ وَيَوْمَ يَهُوتُ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يَبُعْتُ حَيَّا. وَمَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَهُوتُ وَيَوْمَ يَهُوتُ وَيَوْمَ يَهُوتُ وَيَوْمَ يَبُعْتُ حَيًّا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوفِيمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ. إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ. إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (فابتعد). قَالَ إِنِّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ وَلَمْ مَنْ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيَّ هَيِّنٌ. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ

النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلَا تَخْرِي فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتُكِ سَرِيًّا. وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْلِمَ الْيُوْمَ إِنْسِيًّا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْمُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. يَا أُخْتَ (بني) هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ الْمَرْ مَا كَانَ أَبُوكِ الْمَرْ مَا كَانَ أَبُوكِ الْمَرْ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ الْمَرْ مَا كَانَ أَبُوكِ بَعِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ الْمَوْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَعْمَ وَلِلْ اللَّهُ رَبِي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ أَبْعَلَتُ وَلَا اللَّهُ وَيُلِ لِلْلَذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَنْمُ وَلَا لَكُنُ مَا يَوْمَ فَلِكُ وَكُولُ الْمُوتُ الْمُؤْولُ اللَّهُ وَيُلِ لِلْلَذِينَ كَفُونُ الْمُوتُ وَلَمْ وَلَا الْمُوتُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَيُلُولُ اللَّهُ وَيُلِ عَلَيْكُ وَلَالِمُ مَنَ مَلَا لَوْمُ وَلَا الْمُوتُ وَلَمْ وَلَا لَكُونُ وَلَالِمُ لَلِكُونَ اللَّهُ وَلَا الْمُوتُ الْمُوتُ وَلَاللَّهُ وَلَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُوتُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُوتُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُولُ اللَّهُ وَلَا الللْعُولُ اللْع

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْفِي عَنْكَ شَيْئًا. يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَيِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِي أَخَافُ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِبْرَاهِيمُ؟ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهِتِي يَا إِبْرَاهِيمُ؟ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي. إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًّا. فَلَمَّا اعْتَوَهَمُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًّا. فَلَمَّا اعْتَوَهَمُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (اضافة الى اسماعيل). وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا. وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

الْأَيْمَن وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزُّكَاةِ. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ مِنْ ذُرِيَّةٍ آدَمَ وَعِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَعِمَّنْ هَلْدُيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ حَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ حَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُونَ شَيْئًا. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ صَاحِلًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ اجْنَّةً وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ مِالْغَيْبِ. إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوًا إِلَّا ( بل يسمعون) سَلَامًا. وَهَمُ رِزْقُهُمْ رِزْقُهُمْ لِ إِلَّا غَيْبِ. إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوًا إِلَّا ( بل يسمعون) سَلَامًا. وَهَمُ رِزْقُهُمْ وَلِكُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكَ. فِيهَا لُعُوا إِلَّا ( بل يسمعون) سَلَامًا. وَهَمُ رِزْقُهُمْ وَيَعْمُ لَيْ الْمُرْدِثُ وَعَرُقِينًا وَمَا جُلْقُهُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَا إِلَيْ وَمِا كَانَ رَبُكَ نَسِيًّا. رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًّا. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًّا. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا جُلْفُهُمُ الْمُ الْمُهُ مَا مَنْ أَيْدُولُكُ وَاصُعْمَر فَاصَاطَمَ وَالْمُ الْمُ الْمَالَا وَمَا جَلُكُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُلُونَ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُ الْقَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ الْمُؤَالِ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالْمُ اللَّالَا وَالْمُعُلُولُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّا الْمُؤْمُ الْمُؤْم

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَنْ عَنْ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّحْسَرَةَ هُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمُّ لَنَحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. ثُمُّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. وَإِنْ مِنْكُمْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. وَإِنْ مِنْكُمْ (ايها العتاق) إلَّا وَارِدُهَا؛ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ثُمُّ (و) نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. وَنَذَرُ الطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا؟ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَنَانًا وَرِثْيًا. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ ( يمدد) لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَلْيَمْدُدْ ( يمدد) لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَلْيَمْدُدُ ( يمدد) لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. وَيَزِيدُ اللهُ ( بالتقدسير والاستحقاق) الَّذِينَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرِّ مَكَانًا وَأَصْعَفُ جُنْدًا. وَيَزِيدُ اللهُ ( بالتقدسير والاستحقاق) الَّذِينَ المُتَاوِّا وَحَيْرٌ مَرَدًّا.

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا؟ أَطَّلَعَ الْغَيْب؟ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّمُنِ عَهْدًا؟ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ. وَيَمُّدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ. وَيَأْتِبنَا فَرْدًا. وَاللَّهُ مَا يَقُولُ. وَيَأْتِبنَا فَرْدًا. وَاللَّهُ مَا يَقُولُ. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. أَلَمْ وَاللَّخُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَ آلِيكُونُوا أَهُمْ عِزًا. كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَقِيمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا (بالتقدير والميئة والاستحقاق) الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُرُّهُمْ أَزًّا. فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّى الْكَافِرِينَ تَوُرُّهُمْ أَزًّا. فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّى المُعَلِّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدًا. لَا يَمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا (بحكم الله والتقدير والمشيئة و الاستحقاق).

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِعْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا؛ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آيِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آيِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ هَمُ الرَّحْمَنُ وُدًّازِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحَلِي اللَّهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مَنْ قَرْنٍ هَلْ تُحَلِي مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ هُمُ رُكْزًا.

#### 20-سورة طه

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طه. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُوْآنَ لِتَشْقَى، إِلَّا (لكن) تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى. (انزلناه) تَنْزِيلًا مِمَّنُ حَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا. (هو) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (استوى بالتدبير دوما). لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَ وَأَخْفَى. اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ

مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى؛ إِنَّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّي. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلِكْرِي. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْس بَمَا تَسْعَنِ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ كِمَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىز وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ هَا عَلَى غَنَمى وَلَى فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَنِ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَنِ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَحُرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. لِنُريَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْري. وَيَسِّرْ لِي أَمْري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَايِي يَفْقَهُوا قَوْلي. وَاجْعَلْ لى وَزيرًا مِنْ أَهْلِي؛ هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي، كَيْ نُسَبّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى؛ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى؛ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمَّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِل يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُوٌ لَهُ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَّةً مِنّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْني. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ. فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ (اختبرناك واخلصناك) فُتُونًا (حلوصا). فَلَبثْت سِنِينَ فِي أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَر يَا مُوسَى. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بآياتي وَلَا تَنِيَا في ذِكْرِي. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَز فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَنِ فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. قَدْ جِئْنَاكَ بَآيَةِ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَنِ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى؟ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَنِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِى النُّهَى. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَ. قَالَ أَجِئْنَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بسِحْركَ يَا مُوسَى؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًالَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. قَالَ لَمَمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ. وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى؛ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحْرهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَنِ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. وَأَلْق مَا في يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. إِنَّا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَنِ قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ. إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَغْيَا. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَملَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَازِ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَّكَّى.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى؛ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ هُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ جِنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِب الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. وَمَنْ عَلَيْكُمْ الْمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ الْمُتَدَى وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. وَإِنِي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ الْمُتَدَى

(استمر على الهدى). وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدُمُ قَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدُمُ أَنْ يَكِلُ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدُمُ أَنْ يَكِلُ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرْدُمُ أَوْمِكِنَا أَوْرَالَ مِنْ زِينَةِ الْقُومِ. فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ فَيْمُ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌو فَقَالُوا هَذَا إِفَتَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. أَفَلا يَرُونَ أَلَّلَى يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ هَيْمُ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهَمْ بِهِ. وَإِنَّ لَيُعْمَ الرَّحُمْنُ فَاتَبِعُونِي صَوَّا وَلا يَقُومُ إِلَّا فُوسَى فَتَسِي . أَفَلا يَرْفِعُ إِلَيْهَمْ بِهِ. وَإِنَّ رَبُكُمُ الرَّحُمْنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيمُوا أَمْرِي. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَافِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَوْمِ إِنَّا فُوسَى فَيْسِي . وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْمُوسَى فَتَعْمِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ وَأَعِيمُونِي وَأَلْمُ مُنْ اللَّهُ إِلَا يَقُولُ اللَّهُ يَعْمُونُ أَنْ يَشُولُ اللَّهُ إِلَى فَمَا حَطْبُكَ يَا سَامِرِيُ . قَالَ فَمَا حَطْبُكَ يَا سَامِرِيُ . قَالَ فَمَا حَطْبُكَ يَا سَامِرِيُ . قَالَ خَصْبُعُ وَلَى الْمُنَاقِ إِلَى الْمُعْرِقُ الْمُ إِلَى الْمُعْرِقِ لَلْهُ وَلَا لَا يَعْرَلُونَ الْمُنَاقِ إِنْ لَكَ عَوْمَا لَلْ مَوْمَ لَلْ عَلَيْهُ وَكَلَاكَ سَامِولُ فَنَامُنُوا إِلَى الْمُؤْلِكَ الللّهُ اللّهُ إِلَى الْمُؤْلُولُ الْمَالَا الللهُ اللهُ إِلَا هُو. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَخَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِشْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. خَمْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ وَنَّقُولُ أَمْمَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِشْتُمْ إِلَّا يَوْمًا.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. وَلَا أَمْتًا. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا عَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. وَمَنْ خَلُهُ هُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. وَمَنْ

يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا. وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ. وَلَا تَعْجَلْ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ. وَلَا تَعْجَلْ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحُقُّ. وَلَا تَعْجَلْ بِاللَّهُ الْمَلِكُ اللهُ اللهُ الْمَلِكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَلْقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ (فترك) وَلَمُّ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملائكة) أَبَى. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجُنَّةِ فَتَشْقَى (تتعب). إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذَلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الثُلْدِ لَعُمْمُ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ. وَعَمَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى. ثُمُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضَكُمْ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى. ثُمُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ وَعَى مَنْ اتَبْعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَدُوِّ. فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنِ اتَبْعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَدُوِّ فَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُرْمِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُرْبِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَيْتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ أَيْونَ رَبِّهِ. وَلَعَذَابُ الْأَخْورَةِ أَشَدُ وَكَذَلِكَ الْيُومَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ أَيْهِمَ لَوْمَ الْقَيَامَةِ وَكَذَلِكَ الْيُومَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ أَيْتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيُومَ تُنْسَى. وَكَذَلِكَ أَيْمُ مِنْ بَآيَاتِ رَبِّهِ. وَلَعَذَابُ الْآخَورَةِ أَشَدُ وَلَا يَشَالَ فَلَا مَوْمَلُولَ عَلَى مَالِكَ الْقَلَالَةُ فَلَا لَكُولُ لَا لَكُولُكُمُ لَلْكَ عَلَى مَا لَا يُعْرَفِ الْكَالِكَ الْوَلَالَ لَكَ أَلِكَ الْعَرَالِ لَا لَا يَعْرَابُ لَا لَكَمُ لِكَ اللَّكَ لَكَ لِلَكَ الْكُولَ لَا لَا يَعْرَابُ لَا لَا يُعْرَالِكَ الْمَالِكَ لَلْكَ لَلِكَ

أَفَلَمْ يَهْدِ هُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهَى. وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا (العذاب)، وَ(لولا) أَجَلٌ مُسَمَّى. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ جِمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوهِا. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ جِمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوهِا. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْخَيَاةِ اللَّيْقِ مِنْ النَّهُمْ فِيهِ. وَرِزْقُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَأَبْقَى. وَأَمُو أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لا الْحَيَاةِ اللَّيْقُوى. وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ. أَوَلاَ تَأْتِيمْ بَيِنَةُ مَا لَكَ رَزْقًا خَنُ نَرْزُقُكَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى. وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِهِ. أَوَلاَ تَأْتِيمْ بَيِنَةُ مَا لَكَ السَّلْكَ رِزْقًا خَنُ نَرْزُقُكَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى. وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِهِ. أَوَلاَ أَنْ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ مَا لَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَي الصَّحْفِ الْأُولَى؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَا أَلْوَا السَّويَ وَمَنِ اهْتَذَى. قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّكُ فَتَرَبِّكُ فَتَرَبُّكُونَ مَنْ أَلَا السَّويَ وَمَنِ اهْتَذَى.

### 21-سورة الأنبياء

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَهِّمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعُبُونَ. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا؛ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؟ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ؟ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْشَمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْقَلْوَنَ . مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا الْأَوْلُونَ. مَا آمَنَتْ قَبْلَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ نُوحِي إِلَيْهِمْ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ. ثُمُّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجُيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ. لَقَدْ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ثُمُّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجُيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ. لَقَدْ الْكَابُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكُونُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَلَمَّا أَحَسُوا بأُسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا هُمْ مِنْهَا يَرَكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَاوَيْلُنَا إِنَّا كُتًا ظَالِمِينَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَمُوا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُتَّا فَاعِلِينَ. السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَمُوا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُتَا فَاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحُقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً؟ قُلْ وَبُرْ مَنْ قَبْلِي. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحُقَّ فَهُمْ هُرُهَانَكُمْ. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحُقَّ فَهُمْ مُعْرضُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ . كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

أَوَلُمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ كِيمْ. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَعْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. وَهُو الَّذِي حَلَقَ اللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ. أَفْلِ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ. أَفْلِ يَسْبَحُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا الشَّرِ وَالْحَيْرُ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا الشَّرِ وَالْحَيْرُ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا السَّمَاءَ مَعْنَ اللَّيْلُ وَالشَّرِ وَالْحَيْرُ فِتْنَةً وَالْمَوْتِ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْحَيْرُ فِتْنَةً. وَإِلَيْنَا الْمَوْتِ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْحَيْرُ فِيْنَةً الْمُوتِ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْحَيْرُ فِيْنَةً الْمُوتِ وَمُعْونَ.

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا؛ أَهَذَا الَّذِي يَذُكُرُ آهِتَكُمْ؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰ فِمْ كَافِرُونَ. خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ. سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا هَمْ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. يُنْظُرُونَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَلْ مَنْ يَكْلَوُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ؟ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَهِيمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ هَمْ آهِةً قُلْ مَنْ يُكَلُونُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ؟ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَهِيمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ هَمْ آهِةً قُلْ مَنْ يُصْحَبُونَ. بَلْ مُتَعْمَا هَوُلَا وَلَيْ الْأَرْضَ نَنْقُصُهُا مِنْ أَعْرُوفَهَا؟ أَفْهُمُ مَنْ دُونِنَا؟ لَا يَسْمَعُ الْعُمْرِ اللَّيْقِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهُا مِنْ أَطْرُافِهَا؟ أَفْهُمُ وَلَا هُمْ مِنَّ يُصْحَبُونَ. وَلَكُمْ بِالْوَحْيِ. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ. وَلَئِنْ مَسَّتُهُمْ فَلْ مَنْ مُنْ شَيْئًا فِي لَوْمُ الْقِيامَةِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْ عَنْ فَلُولُونَ؟ قُلْ الْمُعْمُر مَنْ كَوْنَ أَنْ كَالْ لِمِينَ عَلَوسُهُ الشَّعَلِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلَعَمُ الْمُعَلِي فَلْ مَنْ الْمُؤْولُونَ يَاوَيُلُوا لِكُولُ أَتَيْمَا اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْنَ عَنْ عَذَابٍ وَيَلَى الْمُولِونَ عَلَولُ الْمُولِولِ الْمُؤْلِقُ مَلْ مَنْ مُؤْلِولُ لَا اللْمُولِولِ الْمُولِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُهَالِ مَنْ الْمُؤْلِقُ مَلْ اللْمُ عَنْ الْكُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللِمُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. وَهُذَا ذِكْرٌ مُبَارِكٌ أَنْزَلْنَاهُ. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَا عَاكِفُونَ؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحِيِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ؟ قَالَ بَلَ رَبُّكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ النَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كِيرًا هَمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَهِتِنَا؟ إِنَّهُ لَكُومُ الطَّالِمِينَ. قَالُوا سَعِعْنَا فَقَى يَدُكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ؟ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّسِ مَذَا. فَاسُألُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظِقُونَ. فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الطَّالِمُونَ. ثُمَّ مَنْ اللَّاسِ هَذَا. فَاسُألُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظِقُونَ. فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الطَّالِمُونَ. ثُمُّ لَكُمْ وَلِمَا يَغْفُونَ . قَالُ أَفْتَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا مُنْتُعُمُ الْفَدَى عُلِمُ اللَّالِمُونَ؟ قَالُوا حَرَقُوهُ نُكُمُ شَيْئًا وَلا يَصُرُكُمْ؟ أَفِنَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا كَنْتُمُ الْمُعْلُونَ وَلِيعَا لَيْ عَلَى أَوْلِونَ اللَّهِ مَا لَا عَلَى الْفَرَاتِ فِيهِ الْمُعْلِقَ وَلِيعَا لَيْ عَلَى الْمُرْسُولِ الْمَالِيقِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُونَ وَمُؤْلُوا عَرَقُوهُ عَلَى الْمُولُولَ وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَولُوا بَوْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ خُسْرِينَ. وَهُولُوا بَالِكُونَ وَلَا اللَّا عَابِدِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَلِهُمْ وَيَعُونَ وَالْمَا إِلَى الْكُونُ وَلَالَا لَنَا عَابِدِينَ. وَوَهُونَ اللَّهُ وَلُولًا إِلَى الْكُرْضِ الَّتِي مُؤْلِعُلُوا لَيْ وَالْمَا الْمَا الْمُولُولَ وَلَوْلًا اللَّالَيْفِي وَا اللَّهُمُ اللَّعُمُ اللَّهُمُ اللَّا فُولُوا اللَّهُ اللَّا الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَ

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِينَ.

وَ (اذكر) نُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي الْحُرْثِ. إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي الْحُرْثِ. إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا وَعُلْمَا. وَسَحَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. وَكُنَّا فَاعِلِينَ. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ (باذن الله) إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وَكُنَّا بِكُلِ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ (باذن الله) إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. وَكُنَّا بِكُلِ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ

وَ (اذكر) أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّ مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ (جمعناهم بعد شتات) وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (كثرة) رَحْمَةً مِنْ عَنْدِنَا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي وَخُرَى لِلْعَابِدِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِينَ.

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَيَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. وَزُكُرِيًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ حَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَيْمَ وَزَكَرِيًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ حَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَيْمَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ. وَ الذكر) الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (التي خلقناها). وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. إِنَّ هَذِهِ أُمْتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلِّ إِلَيْنَا لِلْعَالَمِينَ. إِنَّ هَذِهِ أُمْتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلِّ إِلَيْنَا وَرَحِعُونَ. فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.

وَحَرَامٌ (ممتنع) عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (اهُم يرجعون عن الكفر). حَتَّى إِذَا (بعثوا يوم البعثو) فُتِحَتْ (قبور) يَأْجُوج وَمَأْجُوجُ وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (للحشر). وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحِقُ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا؛ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُتَّا ظَالِمِينَ. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَمَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَوُلاءِ آلْهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ. لَمُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ لَيُمْ مُنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ. لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. لَا يَكْمُرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. لَا يَكْمُنُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ أَنْفُومُ الْفَرَعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ لُومَ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَي السِّجِلِ لِلْكُتُبِ. كَمَا بَدَأُنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا أَولَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا أَولَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا

# إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ (الكتب) مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ (اصلها) أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّا يُوحَى الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّا يُوحَى إِلَيَّ أَثْمًا إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. وَإِنْ أَدْرِي إِلَيَّ أَثْمًا إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ مَا تَكْتُمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ أَقْولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ أَقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ (تَاخير ما توعدون) فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ . قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحُقِّ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ (لَكُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

# 22-سورة الحج

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَمَّا أَرْضَعَتْ. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. عَلَقَةٍ ثُمُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا ثُمُّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. وَتَرَى اللَّهُ هُو الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُغِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ اللَّهُ مُنْ فِي الْقُبُورِ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثَابِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ

سَبِيلِ اللهِ. لَهُ فِي الدُّنْيَا خِرْيٌ وَنَلِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ عِمَا قَدَمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْس بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُهُ اللهَ عَلَى حَرْفِ (بلا رسوخ) فَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ. حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ الْمُبِينُ. يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ الْمُبِينُ. يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَصُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ الْمُبِينُ. يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَصُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْخُلُ النَّذِينَ مَنْ كَانَ يَطُنُ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ جَنَّاتٍ جَبْوي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ. إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُويِدُ. مَنْ كَانَ يَظُنُ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِينَ وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمُّ لِيَقْطَعْ (فليكد ما اشاء) أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمُّ لِيَقْطَعْ (فليكد ما اشاء) فَلْيَنْطُرُ هَلْ يُنْهِمِنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيَنَاتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ. إِنَّ قَلْمُ مُنْ يُولِدُ وَالدِّينَ أَشُوا وَالْمَابِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشُوا وَالْمَا بِينِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشُوا وَاللَّهُ يَعْمُ وَالْمَا يَشَاءُ وَاللَّهُ يَعْمُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ مَنْ فِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَمْ مَنْ وَالشَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَرِينَ فَلَا لَاللَهُ يَعْمُ وَاللَّولَ وَاللَّهُ مَنْ فَمَا لَهُ مِنْ مُكُومٍ إِنَّ الللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. الللهَ يَسْعُدُ وَالدَّوَابُ وَالشَّعُولُ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَهِّمْ. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ اخْمِيمُ؛ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَاجْتُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا فَوْقِ رُءُوسِهِمُ اخْمِيمُ؛ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَاجْتُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا. وَذُوقُوا عَذَابَ اخْرِيقِ. إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤُلُوّا. وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤُلُوّا. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ اخْمِيدِ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ اخْمِيدِ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ( وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ( وَمُدَّابِ أَلِيمٍ. .

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ؛ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْتَّامِ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ جَمِيمَةِ

الْأَنْعَامِ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيُطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْوِكِينَ مِن يُشْوِكُ بِاللَّهِ فَكَأَمَّا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُويِي بِهِ الرِّيخ فِي مَكَانٍ مِن وَمَنْ يُشْوِكُ بِاللَّهِ فَكَأَمَّا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُويِي بِهِ الرِّيخ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍز ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مُن جَمِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَإِفَّكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الللَّهُ وَجِلَتْ مَنْ جَمِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَإِفَّكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ مَنْ جَيْمَةً وَلَكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. وَيَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَجِلَتْ عَلَى مَا رَوْقَهُمْ وَالْمُوسِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاقِ وَهُمَّ رَقْفَعُلُ مَنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ. فَلَدُكُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافً. فَإِذَا وَجَبَتْ كُلُولُ مَنْ مَلُ مُنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ. فَلَالُ التَّقُوى مِنْكُمْ. كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لَتُكُمْ لَتُمْ لَكُمْ لِتُكَبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا لَكُمْ لِتُكَبِرُوا اللَّهُ عَلَيْكَ لَكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَتُكُمْ لَلُكُمْ لَلْكُمْ لِلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ لَكُمْ لَلْكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّولَا لَمُعْمُوا اللَّهُ الْفَعْوى مِنْكُمْ. كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ لَلْكُمْ اللَّيْ لَلِكَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لِلَا لَلْكُمْ عَلَالًا لَلْ

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ كَفُورٍ. أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ رَبُّنَا اللَّهُ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ,

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُّودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَإِنْ يُكَذِّبُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟ فَكَأْيِّنْ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ. وَكُذِّبَ مُوسَى. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمُّ أَحَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ؟ فَكَأْيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (وخال). أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ هَمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ هِمَا؟ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ هَمَا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّي فِي الصَّدُورِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلْوَبُ اللَّهُ الْمَعْذَالِ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّه

وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخُذْتُهَا. وَإِنَّ الْمَصِيرُ.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَمُّ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجُنجِيمِ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى (تلا) أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ (حولها شبهة بفعل او قول من اعوانه) فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ (من شبهة) ثُمُّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوكِمٍ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ (القران) الْحُقُّ مِنْ رَبِكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. وَإِنَّ اللَّهَ هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا فَأُولَئِكَ هَمُ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَوْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. وَإِنَّ اللَّهَ هُو حَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعُو حَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَقُولٌ لَيَرْضَوْنَهُ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَقُولُ لَعَلِيمِ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِب بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. إِنَّ اللَّه لَعَفُولٌ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ عَلَيْهِ اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهُ شَمِيعٌ بَصِيرٌ. ذَلِكَ عَلَيْهِ النَّهُ هُوَ الْبَاطِلُ. وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُ اللَّهُ هُوَ الْعَلِي اللَّهُ هُو الْعَلِي الْكَبِيرُ.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمُو الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجُرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُوفٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ.

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ هَمُ بِهِ عِلْمٌ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بَالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. قُلْ أَفَأْنَبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ؟ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. قُلْ أَفَأْنَبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمُ؟ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِلَّهِ لَنْ وَبِيْسَ الْمَصِيرُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ: إِنَّ اللّهِ لَنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَعْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِنَّ اللّهَ لَقُويِّ عَزِيزٌ.

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْقَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. هُو اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ عَرَجٍ. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُو مَوْلَاكُمْ فَيْعُمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

# 23-سورة المؤمنون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاقِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلْرَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيُّانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ مُكُوفِنَ. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِمْ مُكُوفِنَ. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ يَرِثُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ حَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَحَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَحَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ خَلَمًا. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقًا آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ (سماوات) وَمَا كُنّا عَنِ الْمَيْتُونَ. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ (سماوات) وَمَا كُنّا عَنِ الْخُلُقِ غَافِلِينَ. وَأَنْرُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. الْخُلُقِ غَافِلِينَ. وَأَنْرُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَشَجَرَةً تَعُرُبُ مِنَ السَّمَاءِ مَنْ لِلْآكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِيها فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُمْ مِمَّا فِي مُنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُولِيكُمْ عَيْدِهُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُعْمَلُونَ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَنْزَلَ مَلَاثِكَةً. مَا شَمِعْنَا كِمَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّ اللّهُ لَأَنْزَلَ مَلَاثِكَةً. مَا شَمِعْنَا كِمَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّ حِينٍ. قَالَ رَبِ انْصُرْبِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا جَاءَ مَنْ اللّهُ لَلْ مَلْ رَبِّ انْصُرْبِي بِمَا كَذَّبُونِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. فَإِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ (وجه الارض بالماء) فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. وَلَا ثُعَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ. وَلَا ثُخَيْر الْخُيْنِ فَقُلِ الْحُيْدِ فَقُلِ الْحُيْرِ فَقُلْ الْمُبْولِينَ . وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحُيْدُ لِلّهِ اللّذِي كَا لَمُبْتَلِينَ. وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْمُنْولِينَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَاتِ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ.

ثُمُّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. أَفَلَا تَتَقُونَ؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ الْحَيْةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُمُ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ عُخْرَجُونَ؟ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِذًا مِتُمْ وَكُنْتُمْ ثُورابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ عُخْرَجُونَ؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَمُوتُ وَخَيًا وَمَا خَنُ بُمِبُعُوثِينَ. إِنْ هُوَ

إِلَّا رَجُلُ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا. وَمَا نَحْنُ لَهُ عِمُوْمِنِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْبِي عِمَا كَذَّبُونِ. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحُقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ثُمَّ قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحُقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا لِسُلْنَا وَمَعَلَّاهُمْ أَحَادِيثَ. فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.

ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا مِنَ قَوْمً عَالِينَ. فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين. يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا . كُلُ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَهِمْ حَتَّى حِينٍ. أَيَعْسَبُونَ أَمَّا كُدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَينَ نُسَارِعُ هَمُ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَهِّمْ مُشْفِقُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَهِّمْ يُؤْمِنُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَجِّمْ لَا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَهِّمْ رَاجِعُونَ؛ أُولَئِكَ يُسْارِعُونَ فِي اخْيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ. وَلَا نُكلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَمُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَمَا بَاعْقَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ إِلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأُرُونَ. لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَا لَا عَلَيْكُمْ مَنَا لَا يَعْمَرُونَ. وَلَا تَكَمْ مَنَا لَا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ؛ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَعْجُرُونَ. قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ؛ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ.

أَفَلَمْ يَدَّبُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ. وَلَو اتَّبَعَ الْحُقّ مُنْكِرُونَ. أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ. وَلَو اتَّبَعَ الْحُقّ

أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِلَاِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ تَسْأَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُعْرِضُونَ. أَمْ تَسْأَهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِمِمْ مُسْتَقِيمٍ فَلَا اللهِ وَاللهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَهِمْ وَمَا مِنْ صُرِّ لَلَجُوا فِي طُعْيَافِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَقَدْ أَخَذُنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُحِيثُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُحِيثُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ. قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ؟ لَقَدْ وُعِدْنَا غَنْ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَنَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ؟ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحِقِ وَلِقَهُمْ لَكَاذِبُونَ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِلَهُ عَلَى عَمَّا يُشْوَكُونَ. اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشَوْكُونَ.

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَيِّ مَا يُوعَدُونَ؛ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ. خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْصُرُونِ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْصُرُونِ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ الْرُجِعُونِ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ الرَّخِعُونِ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ الْمُوتِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. فِي جَهَنَمَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. فِي جَهَنَم خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. أَلَا يُتَكُنْ آيَاتِي تُعْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ كِمَا خَالِدُونَ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُعْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ كِمَا خَلِيلُ وَلَا يَتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ كِمَا

تُكذّبُونَ؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا. وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَاغْفِرْ ظَالِمُونَ. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكلِّمُونِ. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّاحِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّاحِينَ. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتُ حَيْرُ الرَّاحِينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ سِنِينَ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. أَقَوْمُ وَانَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحُقُ لَا إِلَهُ لَا يُعْرَبُهُمُ وَانْحَمْ وَأَنْتُ حَيْلًا لَوْ أَنْكُمْ وَانْحَمْ وَأَنْتُ حَيْلًا لَا لَوْمُ وَانَى اللَّهُ الْمُلِكُ الْحُورِيمِ. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَى الْكَرِيمِ. وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَى الْمُعْمُ الرَّاحِينَ.

### 24-سورة النور

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَصْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَلَكَّرُونَ. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيةُ وَالزَّانِيةُ وَلا تَأْخُذُكُمْ هِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّالِيْ (الذي اقيم عليه الحد) لا يَنْكِحُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّالِيْ (الذي اقيم عليه الحد) لا يَنْكِحُ اللَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً. وَالرَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَلا تَقْبَلُوا لَمُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَلا تَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَا يَكُنْ هُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَبَدًا. وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَا يَكُنْ هُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ كَانَ مِنَ الْكَاذِينِينَ. وَيَدْرَأُ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ كَانَ مِنَ الْكَاذِينِينَ. وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَابٌ حَكِيمٌ.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ. لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُم. ْلِكُلِّ امْرِئِ

مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. وَالَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِنٌ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ فِي فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولِئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ فِي اللَّهُ نَيْ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَا وَهُو عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْاتِ وَاللَّهُ عَظِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ اللَّذِينَ يُعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ لَلْهُ لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . وَلُولًا فَصْلُ لِي اللَّذِينَ آمَنُوا هَمُ مُؤْمِنِينَ . وَيُبَيِّ لِللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . وَلُولًا فَصْلُ لَولَا فَصْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَا لَكُمْ وَرَحْمَتُهُ (لَلسَكَم عذاب) وَأَنَّ اللَّهُ رَعُوفٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبِدًا. وَلَكِنَّ اللَّهُ يُرَكِّي مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْنِي يُرَكِّي مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. وَاللَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. أَلَا تُجْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَمُّ عَلَيْمٍ مَّالَةِ يَعْمَلُونَ. يَوْمَتِذٍ يُوقِيهِمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَتِذٍ يُوقِيهِمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِكَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَتَذِ يُوقِيهِمُ اللَّهِ فَوْلُونَ اللَّهُ هُو الْحُقُّ الْمُبِينُ. الْخَيِيثَاتُ لِلطَّيِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ. أُولِيكَ مُبَرَءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ. هَمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ. يَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَخُلُوا بُيُونًا غَيْرَ بُعُوا هُو الْفَقُ الْمُبِينُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُمُوا عَلَى أَهْلِهَا مَا تَلْكُمْ وَا عَلَى أَهُلُوا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُمُمُ وَلَا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُعْمَلُونَ عَلِيمٌ مَا تَلْكُمْ مُا تُنْدُمُونَ وَمَا تَكُمُمُونَ وَلَا تَكُمُمُ وَا فَلَو فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. وَاللَّهُ يَعْلُونَ عَلِيمٌ مَا تُعْمُلُونَ عَلِيمٌ مَا تُنْهُولُونَ وَمَا تَكُمُمُونَ وَمَا تَكُمُمُ وَلَا لَكُمْ مُولَا عَلَى أَمُولُوا فَلَالَ يَعْلَمُ مَا تُبْدُلُونَ وَمَا تَكُمُمُ مِنَا لَهُ وَلَا لَيْهُ وَلَا لَكُمْ مَا تُعْلُونَ وَمَا تَلُولُو الْمُؤْنَ وَلَا لَيْهُ عَلَامُ مَا تُعْمُونَ وَمَا تَكُمُنُونَ وَاللَّهُ يَعْهُوا ف

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ذَلِكَ أَزْكَى هَٰمُمْ. إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْصُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِلْمُعُولِتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَنَاءِ مُعُولِتِهِنَّ أَوْ إَجْوَاخِنَ أَوْ بَنِي إِحْوَاخِنَ أَوْ بَنِي أَحْوَاجِنَّ أَوْ آبَنَاءِ مُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِجْوَاخِنَ أَوْ بَنِي إِحْوَاخِنَ أَوْ بَنِي أَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ السَّائِهِنَّ أَوْ السَّائِهِنَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّلْولِ اللَّذِينَ لَمْ يَطْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ. وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ مُنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أِنْ يَكُونُوا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ مُنْ فَطْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى لَكُمْ وَاللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ. وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَائُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ فَقَوْلِ عَرْضَ اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ. وَالَّذِينَ عَلَيْهُ وَلَا عَرَضَ اللَّهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَكُمْ وَلَا ثَكُمْ هُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَلَّنًا. لِيَكُمْ وَمَوْعِلَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَمَوْعِلَةً لِلْمُتَقِينَ.

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ النُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا عَرْبِيَّةٍ. يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ. نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِيَنْسِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ. نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُدُكَرَ فِيهَا السُّهُ. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا لِلنَّاسِ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُدُكَرَ فِيهَا السُّهُ. يُسَبِحُ لَهُ فِيهَا بِاللَّهُ الْمُعُدُو وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ بَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. بِاللَّهُ لُولُونُ وَالْأَبْصَالُ . لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ يَقَالُهُ وَوَجَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ الطَّمْآنُ مَاءً. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ. فَوقَهُ مِسْابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الطَّمْآنُ مَاءً. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَعِشَاهُ مَوْجَدَ اللَّه عِنْدَهُ. فَوقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ فَوقِهِ سَحَابٌ. ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ جُبِي يَعْشَاهُ مَوْجَدَ اللَّه عَنْدَهُ. فَوقَاهُ مِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. اللَّهُ فَوْقَ بَعْضِ. إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ (انقيادا) لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. كُلُّ قَدْ

عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ. أَمَّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ الْمَصِيرُ. أَمَّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُعَنِّزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرُفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ. يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ . يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي يَشَاءُ. يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ مِنْ مَاءٍ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى اللَّهُ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَقَدْ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَقَدْ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. يَغُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَقَدْ أَرْنَا آيَاتٍ مُبَيّنَاتٍ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمُّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ. وَإِنْ يَكُنْ شَمُّ الْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُلْعِينِينَ. أَفِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا؟ أَمْ يَكَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ؟ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ بُلُ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ. إِنَّا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا شَعْمَنَا وَأَطَعْنَا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَأَطْعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ ثَوَلَوْا فَإِمَّا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ إِنَّ اللّهَ عَيْدُوا فَإِنَّ تَعْمَلُونَ. قُلْ الْعَلْوَ اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِمَّا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَيْدُوا السَّاحُلُقَ وَاللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَكَمُ عُولُوا الصَّاحِلِينَ مِنْ عَلَيْهِمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الللهَ وَالْمِينُ. وَعَمِلُوا الصَّاحِقِي لا يُشْتَحْلِهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ النَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَمِلُوا الصَّاحِقِي لا يُشْتَحْلُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ وَأَلِيكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّاكِةَ وَآتُوا الزَّكُونِ اللّهُ الْبَاكُ وَلَيْكُمْ وَعَمِلُوا اللهَالِكُونَ وَلَوْهِمْ أَمْنَا يَعْبُلُونَنِي لا يُشْرِكُونَ وَلَيْكُمْ وَعَمِلُوا اللّهَ الزَّكُونَ الللّهُ الْمُعْرِينَ فِي الْأَرْضِ. وَمَنْ كَفَرَ وَاللّهُ الْوَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّاكَةَ وَأَولُولُهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَولُهُمْ النَّالُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللللّهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ؛ مِنْ قَبْل صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّانِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ هَنَّ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويِضِ حَرَجٌ (فيما عسر عليهم)، وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ (حرج) أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ أَنْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاحٌ أَنْ تَعْوَلُونَ مَنْكُمْ عَيْقًا أَوْ أَشْتَاتًا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ عَيْقًا مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ بُولَةً لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ اللّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ بُولَتَ مَلُكُمْ عَلَى أَمْدٍ عَلَى أَمْدٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْفُوكَ لِبَعْضِ شَأَيْدِهُ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. وَاسْتَغْفِرُ هُمُ اللّهَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِذَا اسْتَأَذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْتِهُمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. وَاسْتَغْفِرُ هُمُ اللّهَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِذَا اسْتَأَذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأَيْمُ مُ كَدُعَاءِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا. قَدْ يَعْلَمُ اللّهَ يَقُورٌ رَحِيمٌ. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. قَدْ يَعْلَمُ الللهُ يَوْمُونَ بِلِكَ مَنْ أَلُونُ مَنْكُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْكِمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَوْمُ اللّهُ مُكَلًى اللّهُ مُكَلًى اللّهُ لِكَالِهُ اللّهُ مُكْلُوا وَلَا لَيْتُمْ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَعْمُ اللللهُ فَيُومُ وَلَا أَلُولُ لَلْهُ مُنَا أَنْهُمْ مُ عَلَيْهِ وَيُومَ يُكُلُولُونَ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ لِلْوَاذًا. وَاللّهُ مِكْلًى الللهُ يَعْمُلُوا وَلَاللّهُ الله

25- سورة الفرقان

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْهُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَمَّ يَتَّجِدُ وَلَدًا. وَلَمَّ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وَالْغَذُوا مِنْ دُونِهِ آهِيًةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا. وَقَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ بَكُرَةً مَّكُونَ . فَقَلْ الْمُعْوَلِ رَحِيمًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي مُمُّلَى عَلَيْهِ بَكُرَةً وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي مُلْكَ عَلَيْهِ بَكُرَةً وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوْلِينَ الْمُعْوَلِ رَحِيمًا. وَقَالُوا وَالْمُولِ يَلْكُونَ الْمُعْورًا رَحِيمًا. وَقَالُوا مَلْ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعْلَمَ وَيَعْنِي فِي الْأَسْوَاقِ؟ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعْهُ نَذِيرًا. وَلَا لِسَّعَامُ وَيَعْنِ إِللَّهُ كُنْ الْمُلُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. وَقَالُ الطَّلُوفَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. الْطُلُولُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُوا فَلَا الطَّلُوفَ مَنْ اللَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا لَكَ قُصُورًا. بَل كَذُولُ اللَّالِقُ وَعَلَى اللَّوْلُولُ عَنْ اللَّولِينَ عَلَى الْكَ قُصُورًا. اللَّالِيلُولُ عَنْ مَنْ مَكُونُ مَعِيدٍ سَمِعُوا فَلَ الْمُعْولُ الْلَاسَاعَةِ سَعِيرًا. إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا فَلَا تَعْمُلُ الْكَ قُصُورًا وَالْمُؤَلِّ وَوَعَلَى الْكَ قُصُورًا فَا الْمُقَالِقُ وَلَولَ الْلِكَ عُنْ الْمَالِكَ مُعْمُولًا فَلَالِكَ مُعْمَلُولُ الْمُعْلِقُ وَلَالِكَ عَلَى الْكَالِكَ عَلَى الْمُعَلِقُ وَلَالِكَ عُلُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤَلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالِكَ عَلْكُ وَلَالِكَ عَلْمَ الْمُؤَلِقُ وَلَالِكَ عَلَى اللَّلُولُ الْعُولُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْل

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ صَلُوا السَّبِيل؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ. وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا النِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلا وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا النِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتُصْبِرُونَ؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاثِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوا عُتُوا عَتُوا عُتُوا عَيُولُونَ الْمَلَاثِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِللْمُحْرِمِينَ. وَيَقُولُونَ حِجْرًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْهُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْهُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْهُورًا. أَسُولَ أَلَا مُعَلًى الْمَعْرَادِ لَيْعُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَاءً مَنْهُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ وَلَا عَلَيْهُا مَا عَلِهُ الْمُعْرِقِ الْفِي الْمَالِولِي فَلَا الْمُعُولُ لَقَاءَنَا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلَاثِ فَيْ الْمُولِ الْمَائِلُولُولُوا الْمَلْكُولُولُوا الْمُلْولِيْ فَلَا لَالْ

مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا.

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَاثِكَةُ تَنْزِيلًا. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَيِي. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وَكَفَى بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمُلَةً وَاحِدَةً . كَذَلِكَ لِنُعَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ (رتلنا تنزيله) تَرْتِيلًا لَوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمُلَةً وَاحِدَةً . كَذَلِكَ لِنُعَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ (رتلنا تنزيله) تَرْتِيلًا (شيئا فشيئا). وَلَا يَأْتُونَكَ عِمَلَ إِلَا جِعْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولِئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلًا.

وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وَزِیرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بَآتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِیرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ عَذَابًا أَلِیمًا. وَ (تبرنا) عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَیْنَ ذَلِكَ كَثِیرًا. وَكُلَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا (اهلكنا) تَنْبِیرًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقُرْیَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.

وَإِذَا رَأُوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًا. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا؟ إِنْ كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ آلِهِ وَإِذَا رَأُوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًا. أَهَذَا اللَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا؟ إِنْ كَادَ لَيُضِلُنَا عَنِ الْحَدَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا. أَرَأَيْتَ مَنِ الْحَدَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا. أَرَأَيْتَ مَنِ الْحَدَابَ مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا. أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ؟ إِنْ الْحَدَ إِلَهُ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا. هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا.

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. ثُمُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. ثُمُّ وَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. ثُمُّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ فَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ لُنُحْيِي نُشُورًا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِي نُشُورًا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ

النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا . وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبيرًا.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ (و) اسْتَوَى (استولى بالتدبير) عَلَى الْعَرْشِ (دوما). الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا.

وَإِذَا قِيلَ لَمُّمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُورَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا.

وَعِبَادُ الرَّمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَهِّمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ خَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلْهَا آخَرَ. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَلَا يَوْتُهُ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحِقِّ. وَلَا يَوْتُهُ لَوْنَ النَّهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا وَلَا يَرْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مِنْ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ وَمَمْلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا مَنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. وَإِذَا مَرُوا بِإِللَّهُ مِرُوا عَلَيْهَا صُمُّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بَأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ وَالَّالِينَ وَمُرُوا عَلَيْهِ مَرُوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بَأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بَآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُوا عَلَيْهِا صُمَّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بَأَيْتُ وَلَا عَلَيْهِا مَلَاهُا صُلَاعًا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَنُوا عَلَيْهِا مَوْلًا عَلَيْهُ وَلِكُوا بَاللّهُ مَا لَعُلُوا عَلَيْهُ الْعَلَاقُ اللّهُ عَلَيْهِا مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ عَلَيْقًا مَاللّهُ الْعَلَى لَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالِ اللّ

يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُوْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. قُلْ مَا يَعْبَأُ لِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ (جزاؤكم) لِزَامًا.

#### 26-سورة الشعراء

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طسم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ عُدْرَثٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا عُنْهُ مُعْرِضِينَ. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ؛ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ؟ قَالَ رَبِّ إِنِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَايِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ. وَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا وَلَمُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ أَلَمَّ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الطَّالِينَ. فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَتِلْكَ نِعْمَةً عَمُولِكَ سِنِينَ؟ وَفَعَلْتَ بَعْنَكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَتِلْكَ نِعْمَةً الطَّالِينَ. فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَتِلْكَ نِعْمَةً عَلَيْ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ الطَّالِينَ. قَالَ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِينَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِعُونَ. قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِينِينَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِعُونَ. قَالَ رَبُّ الْمَسْجُونِينَ. قَالَ الْإِنْ التَّذَى إِلَى الْمُعْرِبِ. وَمَا الْمُسْرِقِ وَالْمَعْرِبِ. وَمَا الْمَنْ عَقِلُونَ. قَالَ لَئِنِ الْخَنْتُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. قَالَ فَإِذَا هِي ثُغْمَالُ مُبِينٍ. قَالَ فَأَتِي الْمَنْ عَلَى السَّاعِقِينَ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْمَالٌ مُهُمَالًى مُعِينَ. فَالَ فَأَنْ عَلَى السَّاعِينَ مَنَ الْمَسْجُونِينَ. قَالَ فَأَنْ الْمَالِي الْتُكُمُ وَرَبُ الْمَالِي مُعْمَالًى مُعَلِي الْمُعْلِقِهُ الْمَالِي الْمُلْعَلِي الْعَلَى الْمَالِعَلِي الْمَنْ الْمُسْتُولُ الْمُلْولِ الْمُلْولِي ا

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَتْ فِي الْمَدَائِن حَاشِرينَ؛ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمٍ. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا خَيْنُ الْغَالِبِينَ. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. قَالَ هَمُهْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. فَأَلْقَوْا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ. إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِن حَاشِرِينَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. وَإِنَّا جَمِيعٌ حَاذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونِ. وَكُنُوز وَمَقَام كريم. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. فَلَمَّا تَرَاءَى الْجُمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ. وَأَنْجُيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمُّ أَغْرَفْنَا الْآخَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزيزُ الرَّحِيمُ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ هَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي حَلَقَني فَهُوَ يَهْدِين. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ. وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَالَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَتَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ. وَلَا تُخْزِينِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ؛ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ النَّعِيمِ. وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجُحِيمُ لِلْعَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ. تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. فَلَوْ أَنْ رَبَّكَ هُو لَا كَنَا كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَا لَا يَعْرَبُوهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هَوَ اللَّهُ لِكَا لَا يَعْرَبُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هَوَ اللَّهُ لَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ هَمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ؟ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ فَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ وَأَطِيعُونِ. قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدُلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ وَأَطِيعُونِ. فَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدُلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ تَسْعُونِ اللَّهُ عَلَى رَبِي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْعُو وَمَنْ نَعُهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ. فَالْوَا لَئِنْ لَمْ الْمَوْجُومِينَ. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَلَجِّنِي وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. إِنَّ فِي الْفُلْكِ الْمَيْرُونَ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ؟ إِنِيّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَاتَّقُوا اللّهِ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. إِنِيّ أَخَافُ وَأَطِيعُونِ. وَاتَّقُوا اللّهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (لن نؤمن عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (لن نؤمن لكَ). إِنْ هَذَا إِلّا خُلُقُ الْأَوْلِينَ. وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. لكَانَ أَكْثَوُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتُتْرَكُونَ فِي فَا قَلُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَخَوْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ. وَتَنْجِتُونَ مِنَ الجُبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ. قَالُوا إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِين. مَا أَنْتَ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُسَحُونِ. قَالُوا إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِين. مَا أَنْتَ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَمَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ اللهَا الْعَذَابُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكْتُوهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ. إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينً. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتَأْتُونَ اللّهُ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. قَالُوا اللّهُ كُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. قَالُوا لَلنّكُونَ مِنَ الْعَالِمِينَ. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي عِمَّا لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي عِمَّا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْرَجِينَ. قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّ نَجِينِ وَأَهْلِي عِمَّا لَكُمْ مَنَ الْقَالِينَ. رَبِّ نَجِينِي وَأَهْلِي عِمَّا لَكُمْ وَمَنَ الْقَالِينَ. وَإِنَّ فَعَلَمُ وَأَهْلِي عَمَالُونَ عَمْ مَنَ الْقَالِينَ. وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ يَعْمَلُونَ. فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَابِرِينَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَوِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ هَوَ الْعَزِيلُ مَطَوا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُونُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ هَوَ الْعَزِيلُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ وَبَا كَانَ أَكْثُوهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ هَوَ الْعَزِيلُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ هَوَ الْعَزِيلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ أَكْثُونُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ هَوَ الْعَزِيلُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ هَوَ الْعَزِيلُ

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ؟ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُوا فَاتَقُوا اللّه وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَاجْبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِي أَعْلَمُ بِهَا تَعْمَلُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَّةِ. إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِي أَعْلَمُ هِمَا كَانَ أَكْثَوُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوهُ اللّهُ لَدُ وَالْكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَوُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوهُ اللّهُ لَهُ إِلَى لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثُوهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبِّكَ هَوْهُ اللْتَقِيمِ. إِنْ كُنْ عَذَابُ يَوْمِ

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَزُلُناهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَيَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا الْمُجْرِمِينَ. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. فَيَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَيَقُولُوا هَلُ خُنُ مُنْظُرُونَ. أَفَرَعُونَ يَوْ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. أَنْ فَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنْذِرُونَ؟ فَرُكَى وَمَا كُنُوا يُوعَدُونَ. وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنْذِرُونَ؟ فِرُكَى وَمَا كُنّا فِي طَلْكِينَا. مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنْذِرُونَ؟ فِرُكَى وَمَا كُنَّا فِي ظَالِمِينَ.

وَمَا تَنزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ. وَمَا يَنْبَغِي هُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُولُونَ. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَاحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبُعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِينِ بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِينِ بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (في الصلاة) وَتَقَلُّبَكَ (في افعال الصلاة) في السَّاجِدِينَ (المصلين). إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. هَلْ أُنْبَئِكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ؟ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثِرُهُمْ كَاذِبُونَ. وَالشُّعَرَاءُ (الكفرة) يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يُهِيمُونَ؟ وَأَخْتُرُهُمْ كَاذِبُونَ. وَالشُّعَرَاءُ (الكفرة) يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ.

27-سورة النمل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

طس. تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ. هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا هُمُ أَعْمَاهُمْ فَهُمْ

يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَز وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِيّ آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خِبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ وَصْطَلُونَ. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي (عند) النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحُكِيمُ. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَانٌ اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحُكِيمُ. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَانٌ (افعى) وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَعَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إِلَّا (لكن) مَنْ ظَلَمَ ( من الناس) ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ ظَلَمَ ( من الناس) ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ فَلَمَ مَنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي (ضمن) تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً. قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا كِمَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا. فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً. قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا كِمَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا. وَعُلُوّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالًا الْحُمْدُ لِلّهِ الَّذِي فَصَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَصْلُ الْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ شَيْءٍ. إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَصْلُ الْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ يَطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ يَطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعِلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاجِاً تَرْصَاهُ. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَدِكَ الصَّالِخِينَ؟ لَوْمَنَاهُ أَوْلَكُمْ مُن الْعَائِينِينَ؟ لَأُعَدِبَنَكُ إِلَى الْمُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِن الْعَائِينَ؟ لَأَعَدِبَنَكُ فِي عِبَدِكَ الصَّالِخِينَ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْمُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِن الْعَائِينَ؟ لَا أَعْمَلَ مَا لَعَيْمِنَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَلَتُ عِمَا لَمْ يُعِيدٍ فَقَالَ أَحَلَتُ عِمَا لَى عَلَى اللَّي فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ هَمُ الشَّيْطُلُ أَعْمَافُهُمْ فَصَدَّهُمْ وَلَوْتِيتُ مِنْ لَكُونَ مَعْمُ لَا يَهْتَدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ هَمُ الشَّيْطُلُ أَعْمَافُكُمْ فَصَدَّهُمْ وَيَتَى مَنْ مُ السَّيْطِلُ فَهُمْ لَا يَعْتَدُونَ لِلشَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قَالَ سَنَطُونَ أَصَدَ أَلُو اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قَالَ سَنَعْطُولُ أَصَدَقْتَ أَمْ السَّيْمُ الْمُعْرَاقُ أَن وَمَا تُعْلُونُ أَصَدَى وَاللَّ مَا تُعْفُونَ وَمَا تُعْفُونَ وَمَا تُعْلُونَ أَلَا لَاللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُو رَبُ الْعَرْشُ الْعُورِي اللَّهُ الْمُعْرِيقِ الْعَلَا لَا اللَّهُ لَا إِلَهُ اللَّهُ الْمَالِ

كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؟ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّى أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ؛ إنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ؛ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ. قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْس شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تأْمُرينَ. قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. وَإِنَّ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُّدُّونَن بِمَالِ فَمَا آتَابِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِمَدِيَّتَكُمْ تَفْرَحُونَ. ارْجعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ هَمُ بِمَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اجْبِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُويٌ أَمِينٌ. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ كَفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنٌّ كَرِيمٌ. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُك؟ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ( قالت الملكة) أُوتينا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا (قبل هذه الحادثة) وَكُنَّا مُسْلِمينَ. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرينَ. قِيلَ هَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ أَجُمَّ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمُرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ. قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثُمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا؛ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ الْحُسَنَةِ. لَوْلَا تَسْتَعْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ. قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ. قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيّتَنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيّتِنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مُهُلِكَ أَهْلِهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وَمَكَرُوا مَكُرُا وَمَكُرْنَا (جازينا مكرهم بالخيبة والخسران) مَكْرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجُمْعِينَ. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ

خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

وَ (ارسلنا) لُوطًا. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لَشَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. قُلِ اخْمُدُ لِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. قُلِ اخْمُدُ لِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمًا يُشْرِكُونَ.

أُمَّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا؟ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ هَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا؟ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا وَجَعَلَ خَلَاهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ هَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا؟ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؟ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ؟ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ؟ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدُي رَحْمَتِهِ ؟ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ؟ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ؟ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرُزُقُكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ؟ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْعُرُونَ؟ أَمَّنْ يُبْدَأُ الْخُلْقَ مُ لِلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ أَئِلَةٌ مَعَ اللَّهِ؟ قُلْ هَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنًا لَمُحْرَجُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا أَغُنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. قَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ.

إِنَّ هَذَا الْقُوْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَإِنَّهُ لَمُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ. وَمَا أَنْتَ بِحَادِي الْمُمْنِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُ (يوم أَخْرُجْنَا هُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُ (يوم القيامة) مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا (حشرا خاصا) مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءُوا القيامة) مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا (حشرا خاصا) مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَى إِذَا جَاءُوا قَلَلُ أَكَدُبُتُمْ بِآيَاتِي وَمَ مُ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا (حشرا خاصا) مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَى إِذَا جَاءُوا قَلَ أَكُنْتُمْ بِآيَاتِي وَمَّ مُؤْمِنُونَ عَلَيْهُمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. أَلَمْ يُرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. أَلَمْ يُرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. وَكُلُّ التَّوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُّوُ مَرَّ السَّحَابِ؛ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. إِنَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقُل الْحُمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ.

## 28-سورة القصص

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

طسم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُومِنُونَ. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَنُرِيدُ أَنْ ثَمُّنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْض

وَخَعَلَهُمْ أَنِمَّةً وَخَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَثُكِّن فَهُمْ في الْأَرْض وَنُريَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خِفْت عَلَيْه فَٱلْقِيه في الْيَمّ وَلَا تَخَافى وَلَا تَحْزَىٰ. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ هَمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وَقَالَت امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْن لى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ۖ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ؟ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَخْزَنَ. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبينٌ. قَالَ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قَالَ رَبّ بَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ هَٰهُمَا. قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. إِنْ تُريدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيني سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأْتَيْن تَذُودَانِ. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى هَٰمَا ثُمُّ تَوَكَّى إِلَى الظِّلِّ. فَقَالَ رَبِّ إِنِيّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا

تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِيّ أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتُمُمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ. وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنَّ آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَر أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّار لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ. إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ. اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنَّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بْآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرِّى. وَمَا سَمِعْنَا كِمَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ الدَّارِ. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى. وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُوْجَعُونَ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمّ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاس وَهُدَّى وَرَحْمَةً

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْبِيِّ إِذْ قَصَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا وَلَكِنًا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَلِكَ. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى. أَوَلَا يَكُفُووا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟ فَالُوا مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لِنَا بِكُلِّ كَافِرُونَ. قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْ قَبْلُ؟ فَالُوا بِمُ مُنْ وَمَنَ أَهُوا يَعْنُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْ قَبْلُ؟ فَالُوا إِنَّ بِكُلِّ كَافِرُونَ. قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْ قَبْلُ؟ يَلْكُونَ أَلْكُونَا لَعَلَمُ أَنْكُوا لَعَلَقُولَ لَعَلَيْ فَى اللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا هُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمْ الْقُولُ لَعَلَّهُمْ الْقُولُ لَعَلَمُ مِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومَ الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا هُمُ الْقُولُ لَعَلَهُمْ الْقُولُ لَعَلَمُ مُنَا لَمُ مُ الْقُولُ لَعَلَيْهُمْ الْقُولُ لَلَوْلَا أَولَالُوا لِكَالِهُ اللْعَلَا لَيْ اللَّهُ لَا يَهُولَ الْقُولُ اللَّهُولِ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَلْقُولُ لَا اللَّهُ لَا يَعْلَلُوا الْقُولُ لَا لَكُلُ مَا الْقُولُ لَوسَى مَنَ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَعَلْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ الْقُولُ لَاللَهُ لَا لَلُول

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْخَقُ مِنْ رَبِّنَا. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولِئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ بِالْمُهُمَّ وَقِيْلُ لَا تَبْتَعِي الجُّاهِلِينَ. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلُكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَلُكِنَّ اللَّهُ يَهُدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. أَوَلَمْ لَمُكَنْ لَمُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ لَمُرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا؟ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّ؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَكَنَّا نَعْنُ الْوَارِثِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. وَكُنَّا نَعْنُ الْوَارِثِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا اللَّهُ مَنَّ فَي أُمُهُ لَا يَعْلُونَ. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا طَالِمُونَ. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْفَلُ مُنَاعً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَهُو لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ هُو يَوْمَ الْفَيْدِي كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُّ هُو يَوْمَ الْذِينَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟ قَالَ الَّذِينَ اللهِ عَنْ الْمُحْضَرِينَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ؟ قَالَ الَّذِينَ

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا. تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا هَهُمْ. وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَعْسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. يَتَسَاءَلُونَ. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِئًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. مَا كَانَ هُمُ الْخِيَرَةُ. سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ . وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ؟ أَفَلَا تَسْمَعُونَ؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ؟ أَفَلَا تَسْمَعُونَ؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتُونَ غِيهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُوا أَنْ اللَّيْلَ وَالنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَايِّهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ (تغتر) إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْقَرِحِينَ (المغترين). وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ. وَلَا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ إِنَّا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. أَوَلَمْ فَوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا؟ عِنْدِي. أَوَلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا؟ وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُومِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُومِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ اللهُ يَنْ اللهُ خَيْرٌ لِمَنْ أَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًازَ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلّا الصَّابِرُونَز فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ لَلْأَرْضَرَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِزَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَز وَأَصْبَحَ الَّذِينَ أُولُولَ وَيْكُونَ وَيْكُونَ لَوْلًا أَلْ إِنْ اللهَ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُز لَوْلًا أَنْ

مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَازِ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. مَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْمُلَدَى. كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْمُلَدَى. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَى آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ. لَهُ النَّهُ وَلَا يُولِدَ أَنْذِلَتُ إِلَكَ إِلَى رَبِّكَ وَلَا مُشْرِكِينَ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا أَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّ وَجْهَهُ. لَهُ اللَّهُ وَالْيُهِ تُوجُعُونَ.

### 29-سورة العنكبوت

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ (بوقوع وانكشاف في التحقق) الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. إِنَّ اللهَ لَعَنِيٌّ عَنِ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُعْبَهِدُ لِنَفْسِهِ. إِنَّ اللهَ لَعَنِيٌّ عَنِ اللهَ لَعْنِي عَنِ اللهِ لَاَتِ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّا يُخَمِّهُمْ النِّيَاتِيمُ وَلَنَجْزِينَةَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي اللهِ لَاَتِي تَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِمْ وَلَنَجْزِينَةَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. إِنَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبَّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ لَعُعْمُلُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فَعُكُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ فِي السَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلِينَ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. أَوْلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ؟

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ (وقوعا منهم وتحقق فعل) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَافُهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِمِمْ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.

وَ (ارسلنا) إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . إِنَّا الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ لَرِزْقًا. فَابْتَعُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ رَزْقًا. فَابْتَعُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّرْقَ. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلاَعُ الْمُبِينُ. أَوْلَمٌ يَرُوا كَيْفَ يَبْدِئُ اللّهُ الْخُلْقَ ثُمَّ اللّهُ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلْقَ؟ ثُمَّ اللّهُ يُنْشِئُ اللّهَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْفُلْقَ؟ ثُمَّ اللّهُ يُنْشِئُ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. وَإِلَيْهِ لَلْقَائُوهُ أَلُو كُولًا فِي السَّمَاءِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِي وَلا يَعْفِي وَلا فِي السَّمَاءِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِي وَلا يَعْمُونَ . وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِي وَلا يَعْمُونَ . وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِي وَلا يَعْمُونَ . وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِقَائِهِ أُولُولُكَ يَصِمُونَ . وَقَالَ إِنِي مُهَاوِلًا أَنْ قَالُوا افْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ. فَأَنْجُاهُ اللّهُ مِنَ النَّارِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ اللّهِ أُولُولُولُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ . وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَقِي إِنَّهُ هُو الْعَزِيرُ اخْتَكِيمُ . وَوَهُمْبُنَا لَهُ إِسْحُلُمُ مِنْ نَاصِرِينَ . وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي إِللّهُ فِي الْأَولُكُمُ أَلْ اللّهُ مِنَ الْمُعْرِقُ لَولًا وَمُعْلَى اللّهُ مُؤْولُولُ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ الْمُعْرَالِ اللّهُ وَلَا عَلِي اللّهُ وَلَا عَزِيلًا لَو الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْأَولُكُومُ الللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمْ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلِي الللّهُو

وَ(ارسلنا) لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ هِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ الْعَالَمِينَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ السِّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْفِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ. إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا. قَالُوا نَعْنُ أَعْلَمُ عِمَنْ فِيهَا. لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِعِمْ وَصَاقَ بِعِمْ ذَرْعًا .وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ. إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

وَ(ارسلنا) إِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِيْنَ. وَعَادًا وَثَمُّودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ. وَزَيَّنَ هُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا وَثَمُّودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ. وَزَيَّنَ هُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَفْنَا. وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا. وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا. وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا. وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا. وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا.

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْغَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْفَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. حَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّقِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.

اثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَلَذِكُو اللَّهِ أَكْبَرُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِهْنَا وَإِهْكُمْ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِهْنَا وَإِهْكُمْ وَاحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ (كما انزلنا كتبا قبله). فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مُشْلِمُونَ بِهِ وَمِنْ هَوُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ. وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ

أُوتُوا الْعِلْمَ. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ. قُلْ إِنَّا الْأَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ. وَإِنَّا أَنَ نَذِيرٌ مُبِنٌ. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. إِنَّ فِي الْآَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ. وَإِنَّا أَنْ لَكَ الْكِتَابَ يُعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِل وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّيمٌ يَتَوَكَّلُونَ.

وَكَأْيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَعْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فَأَيَّ يُوْفَكُونَ ؟ اللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ يَبْسِطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ يَنْ اللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِنَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَيُقْولُنَّ اللَّهُ يَقُولُنَّ اللَّهُ . قُلِ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَا هَذِهِ الْحُيْوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَعَلْنَا حَرَمًا آلِيلًا هُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنا فَي يُعْلَمُونَ. لِيَكْفُرُوا عِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنا وَيُعْمَلُونَ لَيْكُولُونَ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِعْنِ افْتَرَى يُشَوْلُونَ وَمِنْ فَلَمَّا يَكُفُرُونَ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِعْنِ افْتَرَى عَلَيْ لَكُولِينَ ؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَيَعْمَةٍ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مُعْنِ افْتَرَى عَلَيْ اللَّهُ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحُقِيّ لَمَّا جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلُنَا. وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

الْم. عُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْىَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. لِلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّهِ (للمؤمنين). يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ. وَعْدَ اللّهِ لَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْخَيْرَةِ الرَّذِيرَ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَزِ أَوَلَمَ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ؟ مَا حَلَقَ اللّهُ طَاهِرًا مِنَ الْخَيْرةِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِيمِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحِقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِيمِمُ لَكَافُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِيمِ مُلْكُهُمْ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِيمِهُمْ لَكُوبُونَ. أَوَلاَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بُكُونُ اللّهُ لِيَظُلُولُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّواتَى الللهَ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَعَمْرُوهَا أَكُنُ عَلَيْهُمْ مُنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. وَلَمْ يَكُنْ هُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. وَيَوْمَ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. وَلَمْ يَكُنْ هُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيُومَ فَلُولُ وَلَونَا بِشُرَكَائِهِمْ كَافُولِينَ فَي الْمَالِي السَّاطِينَ فَهُمْ فِي رَوْصَةٍ يُخْبُرُونَ. وَلَوْلَ وَمُعْرَفِقَ وَلَوْلُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْصَةٍ يُخْبُرُونَ. وَأَنُوا بَيْنَا وَلَقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولُوا وَكَلُوا الصَّالِعَاتِ فَعَرُولِي اللهَ وَلَا مِنْ وَلَوْلَ وَلَوْلَوالْ وَلَوْلَوا الْمَالِولِينَ فَيْ أَلِي الْمُولِي وَلَوْلَا الْمُولُولُ وَلَ

فَسُبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ اخْمُدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ. يُغْرِجُ الْمَيّتِ وَيُغْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْجُيِّ. وَيُعْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِاً. وَكَذَلِكَ تُحْرَجُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَنْ فَي لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسَمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاوُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مُنَامُكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ.

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا أَهُونُ عَلَيْهِ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ؛ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ثَعَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؛ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ثَعَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ؛ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. وَمَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِينِ خَيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ذَلِكَ الدِّينُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ.

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. ثُمُّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْهِمْ مُنْهِمْ مُنْهِمْ مُنْهُمْ مُنْهِمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنَّاهُمُ مِنَاهُمُ مِنَاهُ وَيَعْدُمُ مِنَاهُ وَيَعْدُمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

فَآتِ ذَا الْقُرْبِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ وَيُعِيكُمْ. هَلُ مِنْ شُوعِيكُمْ. هَلْ مِنْ شُرَكُونَ. اللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ (بالتقدير والاستحقاق) بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ؟ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ قَبْلُ؟ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن

اللهِ. يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِهِ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُوْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ فَانْتَقَمْنَا مِنَ اللّهِ اللهِ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ اللهُ اللهِ اللهِ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى اللهُ الَّذِي يَعْرُبُ مِنْ خِلَالِهِ. فَإِذَا مُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُمَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُمَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُمَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِاً. إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمُوتَى. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيعًا فَرَأَوْهُ مُصْفَوًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ. اللهَ عَنْ عَلَى مُنْ اللهُ عَنْ عَلَالِهِ هَمْ مُسْلِمُونَ. وَمَا أَنْتَ عِمَادِي الْعُمْي اللهُ عَنْ ضَلَالِتِهِمْ. إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ.

اللَّهُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ صَعْفٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ صَعْفٍ قُوَّةً ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ صَعْفًا وَشَيْبَةً. يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْبَعْثِ. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وَلَئِنْ جِنْتَهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وَلَئِنْ جِنْتَهُمْ بَعُ لَكُ مُولًا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُعْتَلُ اللَّذِينَ لَا يُولُونَ اللَّذِينَ لَا يُوتُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ. وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ.

31–سورة لقمان

بِسْم (ابتدئ باسم) اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

الم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَجِّيمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَمُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا؛ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَمُّمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ حَالِدِينَ فِيهَا. وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا. وَهُوَ الْعَزِينُ الْخُكِيمُ. حَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِمَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. أَنِ اشْكُرْ لِي وَوَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. أَنِ اشْكُرْ لِي وَوَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. إِلَيَّ الْمُصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَلَوَالِدَيْكَ. إِلَيَّ الْمُصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَصَاحِبْهُمَا فِي اللّهُ نَتِكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي وَصَاحِبْهُمُا وَلَا يُنَ لِلْهَ مُوفِقًا. وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّرَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِيكُمْ بِمَا كُنْتُمُ وَصَاحِبْهُمُا فِي اللّهُ الْفَكُوفِ وَانَّ مَنْ عَرْدِلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْمُعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ لَا لُكُنْ مِنْ عَنْ إِلَى الللّهُ لَلِيقَا إِنْ تَكُ مِثْ عَلِي اللّهُ لَطِيفَ حَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُمُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ اللّهُ لَا يُعْرِفُ وَانْهُ عَنِ عَرْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُصَعِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَشْفِ الْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالٍ فَخُورٍ (جاحد). وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ فِي الْأَمُورِ. وَلَا تُصَعِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَصْعَرْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ فِي الْأَمْورِ. اللّهَ لَا يُحَلِّ كُلُ اللّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُعْتَالٍ فَخُورٍ (جاحد). وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصُ مِنْ عَنْ أَنْ أَنْكُرَ الْأَصُولِ اللّهَ لَا يُصَلِّ فَا اللّهَ لَا يُعْمِلُ فَا أَنْ فِي السَّمَالَ فَنُورِ (جاحد). وَاقْصِر فَي مَشْوِكَ وَاعْصُلُو فَي السَّهُ فَي الْمُعْرَافِ وَالْعَلَى الللّهُ لَا يُعْلِى الللّهُ لَا يُعْلَى اللّهُ لَا يُعْرِيْهُ الْمُعْرِقُ فَي الْمُولِ اللّهُ لَا يُعْرِعُ الللّهُ لَا يُعْرِعُونُ وَلِي الللّهُ لَا يُعْ

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. وَإِذَا قِيلَ لَمُّمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوَلُوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى

عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَعُرُنْكَ كُفْرُهُ. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَعُرُنْكَ كُفْرُهُ. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِثُهُمْ مِمَا عَمِلُوا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا عَمِلُوا. إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ حَلَقَ بِذَاتِ الصَّدُورِ. مُتَتَعْهُمْ قَلِيلًا مُّ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُل الْحُمْدُ لِلَّهِ. بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحُمِيدُ. وَلَوْ أَكُما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبُحُو مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ. إِنَّ اللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. وَأَنَّ اللَّه هُوَ الْعَلِيُ النَّهَارُ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُ اللّهَ هُوَ الْعَلِي النَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُ اللّهَ عُرْدِي إِنْ اللّهَ هُوَ الْعَلِي اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ اللّهَ عُلْمَ اللّهِ الْعَرْدِي وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللّهَ مُعْلِمِينَ لَهُ الدِينَ. فَلَمَا جَاهُمُ إِلَى الْبَرِ مَنْ مُوجٍ وَإِذَا عَشِيهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعُوا اللّهَ مُعْلِمِينَ لَهُ الدِينَ. فَلَمْ النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشَوْا يَوْمُ الْمُ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقٌ. فَلَا تَعُرَيْكُمُ السَّاعَةِ وَيُعَرَّلُ الْعَيْثَ وَيعُلَمُ مَا فِي الْمُرُودُ . إِنَّ الللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعَرِّلُ الْعَيْثَ وَيعُلَمُ مَا فِي الْأَرْحُلِ عَلْمُ السَّاعَةِ وَيُعَرِّلُ الْعَيْثَ وَيعُلَمُ مَا فِي اللَّهُ عَلَيمٌ وَاعْدَ رَبِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ عَدًا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي الْمُورُ. إِنَّ الللهَ عَلِيمٌ الْمُورُ . إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ السَّاعَةِ وَيُعَرِّلُ الْعَيْثَ وَيعُولُ . إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

### 32-سورة السجدة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟ بَلْ هُوَ الْحُقُّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ؟ بَلْ هُوَ الْحُقُّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَهْتَدُونَ؟ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ؟ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ (و) اسْتَوَى (استولى بالتدبير) عَلَى الْعَرْشِ (دوما). مَا

لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. ثُمُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ (الى سَمَانَه باعمال اهل الارض) فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. ثُمُّ سَوَّاهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ – فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ (لقاء الله) – وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ هَمُّ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ هَمُّ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَا يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ اجْرُرُز

فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.

33-سورة الأحزاب

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. إِنَّ اللهَ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا. وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا. مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ. أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ. أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ. أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا اللهُ يَقُولُ الْحُقَّ. وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ. جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ. وَالله يَقُولُ الْحُقَّ. وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ. الدَّعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا الْمُومُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي النَّيِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي النَّيِيُ أَوْلَى بِاللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي الْكِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَنَ اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابُ مَنْ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْ اللهُ الْوَلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا . كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَعْمُهُمُ أَوْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْلُوا إِلَا أَنْ تَعْمُوا

وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا وَاعْتَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَلْوَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوكِمِ مُوضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا

ثُمُّ سُئلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بَمَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْل وَإِذًا لَا تُمَّتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. وَلَا يَجِدُونَ لَمُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْحُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. فَإِذَا ذَهَبَ اخْوَفُ سَلَقُوكُمْ بأَلْسِنَةِ حِدَادِ. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَاهُمْ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ (مرة اخرى) يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في الْأَعْرَاب يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى غَبْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتَالَ. وَكَانَ اللَّهُ قَويًّا عَزِيزًا. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهمْ وَقَذَفَ في قُلُوهِمُ الرُّعْبَ. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهَمُ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا . وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِللَّمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَمَا لِللْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَمَا لللهُ حَسِنَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَمَا اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا لَوْقِيَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا لَوْقِيَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا . يَا نِسَاءَ النَّبِيّ لَسْتُقَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقُوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحُكْمَةِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِيَينَ وَالْقَانِيَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ فَعَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُبِينًا.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّه. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ( من تشريع تحليل زوجة المتنبى بعد طلاقها). وَتَخْشَى (كلام) النَّاس (ف زواجك بزوجة متبناك) وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا رَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. لَا يَكُونَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّه. وَكَانَ اللَّه بِكُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَكَانَ أَمَّلُ اللَّه بِكُلِ اللَّه بِكُلِ مَسْولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ. وَكَانَ اللَّه بِكُلِ حَسِيبًا. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ. وَكَانَ اللَّه بِكُلِ حَسِيبًا. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ. وَكَانَ اللَّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَاثِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْكُمْ وَمَلَاثِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ. وَأَعَدَّ هُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ

وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ . وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ هِمَّا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنِينَ. قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيُّانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَمَنِ البَّعَيْتَ حَرَجٌ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوعِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَمَنِ البَّعَيْتَ مَرَجٌ عَلَيْكَ. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَخْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. وَلا يَخْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. وَلا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَلا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَلا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ وَلا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ مَنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ وَلا يَعْزَنَّ وَيَوْمِ بُكُمْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. لَا يَعِلُّ لَكَ التِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ رَقِيبًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. فَيَسْتَحْيِي مِنْ الْحُقِّ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ يُؤْذِي النَّبِيَّ. فَيَسْتَحْيِي مِنْ الْحُقِّ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُومِينَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَلُودُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ لللَّهُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا. إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلِيمًا لَلْ اللَّهُ كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَّ وَلا أَبْنَانِهِنَّ وَلا أَبْنَانِهِنَّ وَلا أَبْنَانِهِنَّ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَّ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَبْنَانِهِنَ وَلا أَنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى النَّيِيِّ شَهِيدًا. إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيِّ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِيمًا اللَّي قُولًا أَبْنَانِ وَإِنَّا اللَّهُ وَمِنَانِ وَإِنَّا لَوْ مَنَانً وَإِنَّا لَكُ عَلَى النَّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُ هُمْ عَذَابًا مُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَمِنَانً وَإِنَّا لَو إِنَّا لَا لَوْ إِنْ الللهُ وَمِنَانِ وَإِنْكُونَ الللهُ وَلِكُمْ مَنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَكُتُسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَمِنَانً وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ فِي الدُّيْنَ عَلَيْهِنَ وَالْاللَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوكِمِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنَعْرِينَكَ كِمِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْديلًا.

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ. قُلْ إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ هَمُ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَلَهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا السَّبِيلَا. رَبَّنَا آتَقِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَجِيهًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَوَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَدُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ (الامر) عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبْبَالِ فَأَبَيْنَ (بلسان الحال) أَنْ يَخْمِلْنَهَا (يخونونها) وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. وَحَمَلَهَا (خانها) الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِينَ وَالْمُشْرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُ

### 34-سورة سبأ

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اخْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَهُ اخْمُدُ فِي الْآخِرَةِ. وَهُوَ اخْكِيمُ الْخَيْمُ الْخَيْمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا. وَهُوَ الْخَيْرُ. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِم الْغَيْبِ لَا

يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَوَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كَتَابٍ مُبِينٍ. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. أُولَئِكَ لَمُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُخَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ. أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ؟ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ جَدِيدٍ. أَفْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِمِمُ اللَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِمِمُ اللَّمَاءِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. يَا جِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. وَاعْمَلُوا صَاحِّا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَ(سخرنا) لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. وَمَنْ يَرَغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَمَن يَرَغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا وَجِفَانٍ كَالْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا وَجِفَانٍ كَالْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. فَلَمَّا وَجَنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَهَّمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَا ذَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ. فَلَمَّا حَرَّ تَبَيَّنَتِ الْحِيُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبُعُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِين.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشَّمَالٍ. كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ. بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَايَيْ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِعَا كَفَوُوا وَهَلْ ثَجَانِي إِلَّا الْكَفُورَ. أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَوُوا وَهَلْ ثُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَجَعَلْنَاهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيْمَى اللّهِ بَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (طلبا للزيادة). وَطَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَجَعَلْنَاهُمْ وَابَيْنَ. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا (طلبا للزيادة). وَطَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. فَجَعَلْنَاهُمْ أَتَا مُنْ عَلَى مُثَلِقُونَ وَمَوْقَنَاهُمْ كُلُّ مُزَقِّ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلُ مُزَقِّ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ

إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ الْأَرْضِ. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ. حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوكِيمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِ وَهُو اللَّهُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَخْقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ. كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ. وَمَا وَلَا لَنَاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا أَرُسُلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ كِعَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَكِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَخَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْمُدَى لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَبَعْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ. وَجَعَلْنَا فَا اللَّذِينَ كَفَرُوا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا خَنُ أَكْثَرُ أَمُوالًا وَأَوْلادًا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ. قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاحِبًا. لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاحِبًا. فَأُولَئِكَ فَمُ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْصَرُونَ. قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ مُعَاجِزِينَ أُولِئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْصَرُونَ. قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَمُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُغْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَّازِقِينَ.

وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوخِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ هِمِمْ مُؤْمِنُونَ. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلِيُّنَا مِنْ دُوخِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ هِمِمْ مُؤْمِنُونَ. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ هِمَا تُكذِّبُونَ.

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلِّ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ مُبْقُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ؟

قُلْ إِنَّا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ؛ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا؛ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ. إِنْ أَجْرِي إِنْ هُوَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِالْحِقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا الْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا الْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّا فَلِا فَوْتَ وَأُخِدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. يُوحِي إِنَّ مُرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ وَلَا بَعِيدٍ. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ وَلَا بَعِيدٍ. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرْبِي . مُحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ.

# 35–سورة فاطر

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

الْحُمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَى تُوْفَكُونَ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ. فَلَا تَعُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعُرَّنَكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوِّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الْعَرُورُ. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوِّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. الَّذِينَ كَفَرُوا هَمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَمُ مَعْفِرَةٌ وَأَجُرُ لَلسَّعِيرِ. الَّذِينَ كَفَرُوا هَمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَمُ مَعْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَمِيرٍ. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. فَلَا كَبِيرٌ. أَفْمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّه يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَقَى الْرَبَى اللَّهُ عَلِيمٌ مِا يَصْنَعُونَ. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُغِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِا كَذَلِكَ النَّشُورُ.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ (الله) يَرْفَعُهُ. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ خَمًا طَرِيًا . وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. . وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يُولِجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لِإَجَلٍ مُسَمَّى. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. إِنْ مُسَمَّى. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. إِنْ تَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ شَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. وَلَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ شَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُحْرَى. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْدِيدٍ. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُحْرَى. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. إِنَّمَا تُنْذِرُ (بان ينفع انذارك) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْب

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلا الظُّلُ وَلا اخْرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتُ. وَالْبَصِيرُ وَلا الظُّلُ وَلا الْخُرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الْأَمْوَاتُ. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ. إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمُّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِير؟

أَمُّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجْنَا بِهِ ثَمْرَاتٍ مُحْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. وَمِنَ الجُبْبَالِ جُدَدٌ (دَات طرق) بِيضٌ وَحُمْرٌ مُحْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ (صحرية) سُودٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُحْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. إِنَّا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. إِنَّ وَالْأَنْعَامِ مُحْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ. إِنَّا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . إِنَّ اللَّه عَزِيزٌ غَفُورٌ . إِنَّ اللَّه عَزِيزٌ عَفُورٌ قَلْانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ اللَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَرَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. لِيُوفِيْهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ.

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحُقُّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. إِنَّ اللَّه بِعِبَادِهِ لَخَيْرٌ بَصِيرٌ. ثُمُّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُؤُا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحُمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَيْنَ اللَّذِي أَذُهَبَ عَنَّا اللَّهُ اللَّذِي أَذُهُمْ مِنْ الْحُرَنَ. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَّنَا ذَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِهِ. لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا الْخُرْنَ. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَّنَا ذَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِهِ. لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَخُونُ فِيهَا لُغُوبٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَمَّمُ مِنْ عَنَوْدُ وَلَا غَيْرَاكُمْ مِنْ عَنَوْدٍ وَهُمْ يَصْطُرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُلُ كَفُورٍ. وَهُمْ يَصْطُرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُلُ كَعُرَكُمْ مَا يَتَذَكّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ؟ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ. فَمَنْ كَفْرَهُ مُ غَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَهِّمْ إِلَّا مَقْتًا. وَلَا

يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ؟ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ؟ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَلْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحْدٍ مِنْ بَعْدِهِ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَافِمْ؛ لَيَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَعْدِيلًا. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُويلًا. وَلَوْ قُويلًا. أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُولًا فِي الْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ قُولًا فِي الْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ قُولًا فِي الْأَرْضِ. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُواخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. فَوْذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.

36-سورة يس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يس. وَالْقُرْآنِ الْحُكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. (اعني) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَوْمِنُونَ. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اللَّهُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ (الذين حق أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ (الذين حق عليهم القول) أَأَنْدُرْتَهُمْ أَمْ لَمَ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّا تَعْنَذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْعَيْبِ. فَبَشِرْهُ بِعَعْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَعْنُ ثُغِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. وَكُلَّ بِالْعَيْبِ. فَبَشِرْهُ بِعَعْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَعْنُ ثُغِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ.

وَاضْرِبْ هُمُ مَقَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَرَّرْنَا بِقَالِثٍ. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. شَيْءٍ. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُوسَلُونَ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمُ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَّتُكُمْ وَلَيَمَسَّنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمُ لَيْنَ لَمُ وَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْمُدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِرْمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْوِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. قَالُ يَا قَوْمِ اتَبِعُوا أَلُنِ ذُكِرْمُ مَلْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَينِ وَإِلَيْهِ الْمُوسَلِينَ. اتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وَمَا لِيَ لَا تُعْنِ عَتِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنْوَلِنَ إِلَيْ إِذًا لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ. إِنِي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسُمُعُونِ. قِيلَ ادْخُلِ اجْنَّقَ قَالَ يَا لَيْتَ تَعْمُونِ فَي يَعْلَمُونَ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جَعْدِهُ وَالْ السَمَاءِ وَمَا كُنَا مُنْ لِينَ. إِنْ كَانَتْ إِلًا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ.

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ؛ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أَمُّ يَرُوْا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَآيَةٌ هَمُ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ الْأَرْضُ الْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا مَنْ غَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ سُبْحَانَ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ؟ سُبْحَانَ اللَّيْلُ وَقَعَى الْأَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْشِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. وَآيَةٌ هَمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرٍ لَمَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ. اللَّيْلُ مَنْ وَلا مَنْ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ. وَالشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرٍ لَمَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَآيَةٌ لَمُمْ أَنَّ حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ (ذرية البشر اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَآيَةٌ لَمُمْ أَنَّ حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فَلَا صَرِيخَ السَلافهم) فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِنْ نَشَأْ نُعْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ السَلافهم) في الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. وَحَلَقْنَا هُمُ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِنْ نَشَأْ نُعْرِقُهُمْ فَلَا صَريخَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (اعرضوا). وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَقَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَهِّمْ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَجِّمُ يَسْتَلِيعُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمُنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْصَرُونَ. فَالْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْرُونَ كَانَتُ إِلّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَصْحَابَ اجْنَّةِ الْيُومَ فِي شُعْلٍ فَاكِهُونَ. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْائِكِ مُتَكِمُونَ. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْائِكِ مُتَكَمُّونَ. أَنَّ أَصْحَابَ اجْنَّةِ الْيُومَ فِي شُعْلٍ فَاكِهُونَ. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْائِكِ مُتَكَمُونَ. أَنَّ أَعْمُدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوقٌ مُبِينٌ. وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ وَأَن اعْبُدُونِ اعْبُولُونَ اعْبُولُونَ اعْلَمُهُمُ وَتَعْبُونَ. النَّيُومَ أَيُعِمْ وَتَشْهُدُ أَرْجُلُهُمْ عِاكُولُ النَّيْومَ أَيْتُهُمْ وَتَسْتَقِيمُ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاطُ مَنْ الْمُعْرَفُونَ الْمُعْرَفُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَوسَالُوهَا الْيُومُ مَنَا الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُولِ الْمَالُومَ الْمُعْرَافِ الْمُعْمُونَ وَلَو نَشَاءُ لَطُولُ الْمُعْلُومَ الْمُعْلَولُ الْمُعْرَافُولُ الْمُعْلَى وَلَوْ نَشَاءُ لَلْمُولُولُ الْمُعْرَافِ الْمُتَعْلِقُولُ الْمُعْلُولُ الْكُولُ الْمُعْرَافُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُلْولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَاقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْل

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَعِي لَهُ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا حَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَمَا مَالِكُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَاتَّخَذُوا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ؟ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. فَلَا يَخْزُنْكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. فَلَا يَخْزُنْكَ فَوْفُلُمْ. إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُنِينَّ . وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ حُلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُخْيِيهَا الَّذِي مُنِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ حُلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُخِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ. قُلْ يُخْيِيهَا الَّذِي مُنَا الشَّجَرِ اللَّ خُصِرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مُنَ الشَّجَرِ الْأَخْصُرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْونَ . قَلْ يَغُولُ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْصُرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْونَ. فَمُ وَلَى اللَّمُ وَلُونَ الْقُلُونَ مُ الْعُلُولُ وَلُولُ لَلُهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُرُعَانَ الَّذِي بِيَدِهِ الْخَلِيمُ. إِنَّا أَمُوهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُرُعَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ الْفَلَاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّا أَمُوهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَلُهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَلَكُونُ الْعَلِيمُ الْمُولُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يُقُولُ لَلُهُ كُنْ فَيَكُونُ . فَلَكُونُ الْعُلُولُ الْفَالِيمُ الْسُلَاقُ مَا أَمُوهُ إِذَا أَرَادُ شَيْعًا أَنْ يُقُولُ لَلْهُ فَي كُونُ الْمُولُ الْمَالُولُ وَالْمَا أَمُوهُ إِذَا أَرَادُ شَيْعًا أَنْ فَلَا أَنْهِمُ فَي مُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُ لَكُونُ الْمُولُ الْمَا أَمُولُ الْمَالُولُ الْقُلُولُ لَا

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

#### 37-سورة الصافات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (من الملائكة)، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (من الايات)، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (من حلق الذكر) إنَّ إِهَكُمْ لَوَاحِدٌ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بزينَةِ الْكَوَاكِبِ. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانب؛ دُحُورًا. وَهَٰهُمْ عَذَابٌ وَاصبٌ. إلَّا (لكن) مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا؟ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ (اصل يؤول الى ما يكون منه). بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. وَإِذَا رَأُوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينِ. أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ. احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجُجِيمِ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِّكُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ هَمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ.

وَيَقُولُونَ أَئِنَا لَتَارِكُوا آلِهُتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونِ؟ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُوْسَلِينَ. إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَّا (لكن) عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَّا (لكن) عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَمُمْ الْعَذَابِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ؛ فَوَاكِهُ. وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ

بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِيّ كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَنِينًكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ؟ أَئِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَدِينُونَ؟ قَالَ كَانَّ فِي قَوْلِنَ أَنِينًا لَمُحْصَرِينَ. وَلَوْلًا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ. أَفَمَا خَنُ بِمَيَتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ. إِنَّ هَذَا هَوَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ. أَفَمَا خَنُ بِمَيَتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ. إِنَّ هَذَا هَوَ الْمُعْفِينَ فَلَا الْمُعْلِينَ. إِنَّا مَعْمَلُ الْعَامِلُونَ. أَذَلِكَ حَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ. إِنَّ جَعَلْنَاهَا الْفُوزُ الْعَظِيمُ. لِمِثْلِ هَذَا فَلُيعْمَلِ الْعَامِلُونَ. أَذَلِكَ حَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ. إِنَّ جَعَلْنَاهَا الْفُوزُ الْعَظِيمُ. لِمِثْلِ هَذَا فَلُيعْمَلِ الْعَامِلُونَ. أَذَلِكَ حَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ. إِنَّ جَعَلْنَاهَا الْفُوزُ الْعَظِيمُ. لِمِثْلِ هَذَا فَلُونَ مِنْهُا الْمُعْمَلِ الْعَامِلُونَ. أَذَلِكَ حَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ. إِنَّ جَعَلْنَاهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى فَعْنَاهَا كَانَّهُ رُعُوسُ الشَّيَاطِينِ. فَلَقُولُ الْعَلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. مُنْهَا الْبُطُونَ. مُنْهَا الْبُطُونَ. مُثْهَا الْبُطُونَ. فَلُهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. ثُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْبَيْرِينَ إِلَّا لَكَنَ عَلْقِهُ الْمُنْذُونِينَ إِلَّا (لكن) عَبَادَ الللهِ الْمُخْلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ. فَلُعُلْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذُونِينَ إِلَّا (لكن) عَبَادَ الللهِ الْمُخْلُونَ نَاحُونَ (ناجون).

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَجَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَجَعَلْنَا ذُرِيّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ؛ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . الْبَاقِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ؟ أَيْفُكًا آلِيةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. فَوَاغَ إِلَى آلِمِيَهِمُ الْعَلَيْنِ. فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. فَوَاغَ إِلَى آلِمِيَهِمُ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. فَوَاغَ إِلَى آلِمِيتِهِمُ فَقَالَ الْعَالَمِينَ؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. فَوَاغَ إِلَى آلِمِيتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَوْبًا بِالْيَمِينِ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ. قَالَ أَثَو تَعْمَلُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَوْبًا بِالْيَمِينِ. فَأَقْوهُ فِي الْحَجِيمِ. فَقَالَ أَلِي تَعْمَلُونَ. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْحَجِيمِ. فَلَا السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِي أَرْمِيهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَ الْعَلَامُ مَنَ الصَّابِرِينَ. فَنَشُرْنَاهُ بَلْعُرِي فَالْمَامُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَلْ يَا بُنَى الْمُنَامُ أَيْ الْمَنَامُ أَيْنَ السَّعْيَ قَالَ يَا بُونَ مُنَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِينَ فَلَا السَّعْيَ قَالُ يَا أَبْرَاهُ مِنَ الصَّابِينَ فَالُوا الْمُنَامُ أَنْ يَا إِبْرَاهُ مِنَ الْمَنَامُ أَيْنَ الْمُنَامُ أَنْ يَا إِبْرَاهُ مِنَ الْمُنَامُ أَنْ يَا إِنْ مَلَامً الْمُنَامُ أَنْ يَا إِبْرَاهُ مِنَ الْمُنَامُ أَنْ يَا إِنْ كَذَلِكَ غَالًى الْمُنَامُ الْمُنَامِ أَنْ يَا إِنْ الْمُنَامُ وَتَلَاهُ فَا لَا اللَّهُ مِنَ الْمُنَامُ وَالْمُوا الْمَامُ وَتَلَاهُ لَلْعُونَ اللْمَامِ اللْهُومُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ اللْفَامُ اللْمُل

الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَبَشَّوْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرَيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ.

وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَالِينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا فَكَانُوا هُمُ الْعَالِينَ. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا عَلَى الْمُسْتَقِيمَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ؛ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُمَا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وَإِنَّ إِلْيَاسَ (إِلِياسِين) لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا(الصنم) وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ؟ اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللهَ الْمُخْلَصِينَ (فينحون). وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ؛ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي اللهَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَإِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِإِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَالْتَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فَأَمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَهَمُ الْبَنُونَ؟ أَمْ حَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ؟ أَلَا إِنَّهُمْ مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ؛ وَلَدَ اللَّهُ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ عَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ؛ وَلَدَ اللَّهُ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُوا ثَعْكُمُونَ؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَجَعَلُوا ثَعْنُهُ وَبَيْنَ الْجُنَّةِ نَسَبًا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. إِلَّا

(لكن) عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (لايكذبون). فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الجُحِيمِ.

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. وَإِنَّا لَتَحْنُ الصَّافُونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. وَإِنْ كَانُوا لَيَهُ وَلَوْنَ. لَكُنّا عِبَادَ اللّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ لَيَقُولُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَمُمُ الْمُونَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَمُمُ الْعُلُونَ. فَيَولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. فَإِذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. لَنَا لَمُنْ سَلِينَ. وَاخْمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سَبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

### 38-سورة ص

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ص. وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْدٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ (ليس حينها من) مَنَاصٍ. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْآهِةَ إِلْمَا وَاحِدًا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أَؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا. بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَلَى آلْقَرْيِزِ الْوَهَابِ. أَمْ هُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا عَذَابٍ. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ. أَمْ هُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا عَذَابٍ. أَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةٍ رَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ. أَمْ هُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ. جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ.

كَدَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ. وَقُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَولَئِكَ الْأَحْزَابُ. إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ. وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَمُن فَوَاقٍ. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ مَا لَمَا مِنْ فَوَاقٍ. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ

عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِنَّا سَخَّرْنَا الجْبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلِّ لَهُ أَوَّابٌ. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحِقِّ وَلَا تُشْطِطْ. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الْصِرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّيِي فِي الْمِصَرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّيِي فِي الْمُصَابِ. قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضَهُمْ الْخِطَابِ. قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَّ دَاوُودُ أَثَمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. وَظَنَّ دَاوُودُ أَثَمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَعُ وَأَنَابَ. فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْلُقَى وَحُسْنَ مَآبٍ. يَا دَاوُودُ إِنَّا يَعْمَلُوا اللَّهِ فَيْ اللَّاسِ بِالْحِقِّ. وَلَا تَتَبِعِ الْمُوى فَيُضِلِّكَ جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (قائم بامر الله) فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. وَلَا تَتَبِعِ الْمُوى فَيُضِلِّكَ جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (قائم بامر الله) فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. وَلَا تَتَبِع الْمُوى فَيُضِلِ اللهِ. إِنَّ اللَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَمُعُوالِ اللهَ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمُ عَذَابٌ شَدِيلًا اللَّهِ. إِنَّ النَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَمُعُوالِ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيلًا اللهُ إِنَا اللهُ وَلَا تَتَبَعِ الْمُولَى عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهُ إِلَيْ اللَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ. نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ (وهو يصلي) الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ (من) ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ. الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. فَقَالَ إِنِي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ (من) ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ. وُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا (القيناه بعد هزال) عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ( هزيلا) ثُمَّ أَنَابَ (فتعافى). قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ( هزيلا) ثُمَّ أَنَابَ (فتعاف). قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ. فَسَحَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ازْكُضْ بِرِجْلِكَ

هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ (جمعناهم بعد شتات) وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (كثرناهم). وَحُدُّ فِيكِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي (الاعمال) وَالْأَبْصَارِ (البصائر). إِنَّ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ دِكْرَى الدَّارِ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيُسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ. هَذَا ذِكْرٌ. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ خَسْنَ مَآبٍ. جَنَّاتِ عَدْنٍ وَالْيُسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ. هَذَا ذِكْرٌ. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ خَسْنَ مَآبٍ. جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً فَهُمُ الْأَبْوَابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرةٍ وَشَرَابٍ. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ. هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ؛ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِكِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ. قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيْئُسَ الْقَوَارُ. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمْ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيْسَ الْقَرَارُ. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَوَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ؟ أَتَّقَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ النَّارِ. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ؟ أَتَّكَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. قُلْ هُوَ (ما انبئكم به) نَبَأْ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ.

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَهَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِيِّ حَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ (من جن الملائكة) اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَقْتُ مِن الْعَلِينَ؟ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ؟ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا (من سماء هنالك) فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمٍ لَيْعَثُونَ. قَالَ فَاغْرِينَ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمٍ الدِينِ. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمٍ يُنْهُ وَنَى قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمٍ يُنْهِ إِلَى يَوْمِ الدِينِ. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمٍ لَيْهِمُ الدِينِ. قَالَ رَبِ فَأَنْظِرِينَ إِلَى يَوْمٍ يُنْعَالِينَ قَالَ الْعَالِينَ إِلَى يَوْمٍ لَيْهِ مِنْ مَا يَوْمِ اللْهُ مِنْ عَلَيْ عَلَى مَا يَعْمُ لَكُونَ مَنْ كُونَ عَنْ الْمُعْرِينَ إِلَى يَوْمِ لَيْهِ مِنْ مَا يَعْمُونَ مِنْ مَا يَوْمِ الدِينِ إِلَى يَوْمِ اللّهِ عَلَى مَا يَوْمِ اللّهُ مَا عَلَى مَا يُعْلَى مِنْ الْمُنْطَوِيلَ إِلَى يَعْمُ الْمُنْ عَلَى الْمُعْرَالِي إِلَى يَوْمِ اللّهِ الْقَالِ فَا عَلْمُ الْوَالِي الْمَالِقِيْ الْعُولَ الْمَالِقِي اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْرَافِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمِ الْمَالْمُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَاقِ الْمَالِمُ الْمَالِلْمُ الْمُ الْمَالِعُلُو

يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. قَالَ فَبِعِزَتِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. قَالَ فَالْحُقُ وَالْحُقُ وَالْحُقُ وَالْحُقُ وَالْحُقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ فَالْحَقَ وَالْحَقَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْدَ فَلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ .

## 39- سورة الزمر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللّدِينَ . أَلَا لِللّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهَ لَلا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. اللّهَ زُلْفَى. إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. لَوْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. سُبْحَانَهُ هُوَ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. خَلَقَ السَّمُاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. يُكُوِّرُ اللّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّهُ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى. أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَقَارُ .

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (جنس وطبيعة واحدة) ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا ( من جنسها وطبيعتها) زَوْجَهَا. وَأَنْزَلَ (خلق بامر انزل) لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ حَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ.

إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَيِيٍّ عَنْكُمْ. وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. وَلا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. ثُمُّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ الصُّدُورِ. وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. ثُمُّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَقَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ يَدُعُو

أَصْحَابِ النَّارِ. أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (كمن هو عاص). قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَبْهَابِ. الْأَلْبَابِ.

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. وَأَرْضُ اللَّهِ وَالسِعَةُ. إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وَأُم إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلِ اللَّهَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِمِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ أَعْبُدُ مُعْلِمِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ الْمُبِينَ. هَمُ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّالِ إِنَّ الْهَالِمِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (باهلاكها) وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبِينُ. هَمُ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّالِ (مِنَ تَخْتِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. يَا عِبَادٍ فَاتَّقُونِ. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ (الشياطين) أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ، هَمُ الْبُشْرَى. فَبَشِرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ (الشياطين) أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ، هَمُ الْبُشْرَى. فَبَشِرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ (الشياطين) أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ، فَمُ الْبُشْرَى. فَبَشِرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولُ وَلِمُ اللَّهِ الْمُلِكِ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ اللَّهُ الْمُعَدَابِ أَفَانُتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي النَّارِ؟ لَكِنِ اللَّذِينَ اتَقَوْا رَبَّهُمْ هُمُ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَنْ يَعْبَلُولًا اللَّالِهُ لَولُو الْمُنْعَادِ .

أَلْمُ تَرَ أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ؟ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا. ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (كغيره)؟ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ (كغيره)؟ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللَّهُ نَوَّلَ أَحْسَنَ الْحُدِيثِ كِتَابًا مُتَشَاكِمًا (يشبه بعضه بعضا) مَثَاييَ أُولِئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللَّهُ نَوَّلَ أَحْسَنَ الْحُدِيثِ كِتَابًا مُتَشَاكِمًا (يشبه بعضه بعضا) مَثَاييَ (مكرر). تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ. ذَلِكَ (مكرر). تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تَكْ يَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (كمن نجا منها)؟ وقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُسِبُونَ .

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْجُزْيَ فِي الْحُنَاةِ اللَّدُنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. ضَرَب اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. ضَرَب اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ. ثُمُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِيْنُ يَعْلَمُونَ. إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ. ثُمُّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِيْنُ كَلَاهُونِينَ؟ وَالَّذِي جَاءَ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِيدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ. فَمُن اللَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَجِيْمٍ. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. بِالصِيدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. فَمُن يُشَاءُونَ عِنْدَ رَجِّهِمْ. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. لِيكَكَيِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً اللَّهُ مِعْلُونَ وَيَعْرَاهُ اللَّهُ مِعْنَاقً اللَّهُ مِعْنَاقً اللَّهُ مِعْنِينٍ ذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَلْيُسَ الللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي كَانُوا مَنْ عُمْدُلُونَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي كَانُوا مَنْ عَمْدُلُونَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي وَمَنْ يُعْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضَولًا. أَلْيُسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَيْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَيْ اللَّهُ بِصَٰتٍ هَلَ هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرِّهِ؟ أَوْ أَرَادَيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُسْكَاتُ رَحْمَتِهِ؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْرِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلتَّاسِ بَالْحَقِّ. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّا عَلَيْهَا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اللَّهُ يَتَوَقَّلُ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْقِا وَالَّتِي لَمْ تَمُّتْ فِي مَنَامِهَا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَصَى عَلَيْهِمْ الْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْقِا وَالَّتِي لَمْ تَمُّتْ فِي مَنَامِهَا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَصَى عَلَيْهِما الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْقِا وَالَّتِي لَمْ تَمُّى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أَم التَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء؟ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْقِا لَا يَعْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ثُمُ إِلَيْ تُرْجَعُونَ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّأَرَّتُ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَلَا اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمُ الْغَيْنِ وَالْمَا مَنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَاوَةِ أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ .

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّبَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ كِيمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ. فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا. ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِئْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِي فِئْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قَدْ قَالَمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَلَى عَلْمُوا يَنْ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي فَلْكَ لَا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ.

قُلْ ( ان الله يقول) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى كُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى اللهَ هَذَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى اللهَ هَذَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابُ لَكُنْ لَكُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى اللهَ هَذَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَعِينَ. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْمُعْدَابِ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَبُنَ كِمَا وَاسْتَكْبَرُتَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى اللّهُ الْذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودَةً لَلْ اللهُ وَكُولُهُمْ لَا يَمَسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ . وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ تَرَى اللّهُ الَّذِينَ التَّقَوْا بِمَقَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ .

اللَّهُ حَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؟ وَلَقَدْ أَفَعُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قُلْ أَفْعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيِّ آعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّواتِ وَمَنْ فِي الْطَرُونَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. وَلَوْ فَي إِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَهِمَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَمُّمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَقَوْا الْكَافِرِينَ. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجُنَّةِ زُمُرًا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَمُمْ حَزَنتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَالِدِينَ. وَقَالُوا الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجُنَّةِ فَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَتَرَى الْمَلَاثِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ حَقْتَ لَوْمَالًا مُنْ يَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَتَرَى الْمَلَاثِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ.

40- سورة غافر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ لَكُفُرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ .

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَهِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

الجُّحِيمِ. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّا يَقِمْ. إِنَّا الْحُكِيمُ. وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا النَّنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا النَّنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ الْإِيمَانِ فَتَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا. فَا لِمُكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ مِنْ سَبِيلٍ؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا. فَا لِمُكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ مِنْ السَّمَاءِ رِزْقًا. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ.

فَادْعُوا اللّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ عَبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَعْفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَعْفَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. الْيَوْمَ ثَجُزْرَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. لَا ظُلْمَ الْيُوْمَ. إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. مَا الْيَوْمَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ . وَاللّهُ يَقْضِي لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ . وَاللّهُ يَقْضِي الْطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ . وَاللّهُ يَقْضِي الْطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُغْفِي الصَّدُورُ . وَاللّهُ يَقْونَ وَاللّهِ يَقْونَ وَاللّهِ مِنْ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ؟ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوقً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوجِهِمْ . وَمَا كَانَ هُمُ مِنَ اللّهِ مِنْ وَاقٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتِيهِمْ وَالْمُ اللّهُ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا. فَأَخَذَهُمُ الللّهُ إِلْكُ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتِيهِمْ اللّهُ بِلْكُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفُرُوا. فَأَخَذَهُمُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَاقٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتِيهُمْ وَلَا كَانُوا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاقٍ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتُوا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاقٍ . ذَلِكَ بَالْمُعُمْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاخْقِ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِي نِسَاءَهُمْ. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِي الْعَافُ أَنَّ عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَّالًا فِي عَدْتُ مِن يَبِيوْمِ الْحِسَابِ. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُثُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ مِنْ كُلِّ مُتَّالِهِ اللَّهُ ؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُولَ رَبِي اللَّهُ ؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَكُولَ رَبِي اللَّهُ ؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّيَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ. وَإِنْ يَا

يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا؟ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَوْمِ إِنّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ؛ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ. مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم. وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. حَتَّى إذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُوْتَابٌ. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْر سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلّ قَلْب مُتَكَبِّر جَبَّارٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْن لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّ لأَظُنُّهُ كَاذِبًا. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن السَّبِيلِ. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. يَا قَوْمِ إِنَّكَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ يُوزَقُونَ فِيهَا بِغَيْر حِسَابِ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ . وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ . النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ.

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خِزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. قَالُوا أَوَلَمُ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. إِنَّا لَتَيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. إِنَّا لَتَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ. وَهَمُ اللَّعْنَةُ وَهَمُ سُوءُ الدَّارِ .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْمُدَى. وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. إِنَّ الَّذِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ. فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ. فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَبْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ.

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى دَاخِرِينَ. اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى اللهُ وَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ رَبُكُمُ اللهُ وَلَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارِكَ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ. هُوَ الْحُيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ. الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. اللهُ وَلَ الْعَالَمِينَ. لَهُ اللهِ رَبُ الْعَالَمِينَ. اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْعَلَمِينَ لَهُ الدِّينَ. الْخُمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ.

قُلْ إِنِي هُيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَيِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّ. ي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ فَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ فَلْ أَسْلَمُ فَي لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. هُوَ الَّذِي خُلُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلِمَا لَهُ عُنْ فَيكُون. أَلَمْ تَرَو وَلِمَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ. هُوَ الَّذِي يُحْمِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُون. أَلَمْ تَرَ وَلِمَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ. هُوَ الَّذِي يُحْمِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُون. أَلَمْ تَرَابِ اللّهِ أَنَى يُصْرَفُونَ؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَعِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا لِهِ وَسُلَكُمْ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَنْ يَعْرِفُونَ ؟ الَّذِينَ كُذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ؟ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَعِمَا أَرْسَلْنَا لِهِ رُسُلْنَا لِهِ وَسُلَنَا لِهِ وَسُلَنَا لِهِ وَسُلَنَا لِهَ لَي عَلَقُولُ لَهُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ؛ إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحُمِيمِ ثُمُّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. ثُمُّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنَا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. ذَلِكُمْ عِا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحُقِّ وَعِمَا كُنْتُمْ تَمْرُحُونَ. ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ حَالِدِينَ فِيهَا فَيِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بَلِيَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ . فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بَالْحَقِّ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.

الله الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ثُحْمَلُونَ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللهِ تُعْمَلُونَ؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا بَيْكُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِحِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا عِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا عِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ لَمُ حَدَهُ وَكَفَرْنَا عِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللهِ قَوْدَ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ .

41- سورة فصلت

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ. فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. قُلْ إِثَمَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَثَمَّا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ. فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. قُلْ إِثَمَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَثَمَّا إِلَيْهِ وَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُوهُ. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ تمْنُونِ .

قُلْ أَنِيْكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوْاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. ثُمَّ اسْتَوَى (قصد) إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اِنْتِيَا طَوْعًا أَوْ لِلسَّائِلِينَ. ثُمَّ اسْتَوَى (قصد) إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اِنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا (اقتدارا واحاطة منه عليهما) قَالَتَا (بلسان حالهما) أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ كَرُهًا (اقتدارا واحاطة منه عليهما) قَالَتَا (بلسان حالهما) أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يُومِيْنِ. وَأَوْجَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ذَلِكَ سَمُواتٍ فِي يَوْمِيْنِ. وَأَوْجَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ . فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْدَرُتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلُ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتُمُودَ. إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَا عَلَيْهِمْ وَعْمُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا لَأَنْزَلَ مَنْ أَتُوا بَوَا بَا أَنْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْمُنَا يَجْحَدُونَ. فَأَرْسَلْنَا يَجْحَدُونَ. فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَى فَأَخَدُتْهُمْ صَاعِقَةً أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ فِي أَيْمِ خُولَا أَيْ اللَّهُ الْمُنَا اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ.

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا جِنُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بَعْ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثْيَمْ تَسْتَبَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ اللّهِ يَا اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. وَلَكِنْ طَنَنْتُمْ أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ طَنْتُكُمْ اللّهِ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنْتُكُمْ اللّهِ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا وَلَا عَلَيْكُمْ فَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ( بِمَا كبستم بحق وذلك بالمشيئة) فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخُاسِرِينَ. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنّارُ مَثُوى لَمَمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. وَقَيَّضْنَا الْخُاسِرِينَ. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوى لَمَمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. وَقَيَّضْنَا (بالاستحقاق والتقدير والمشيئة) هُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا هُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي (سنن فِي) أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ . عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي (سنن فِي) أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ .

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. وَاسْجُدُوا لِلهَّ الَّذِي حَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَتَوَّتُ وَرَبَتْ. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ الَّذِينَ الْمَعْتَرُتُ وَرَبَتْ. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ الَّذِينَ الْمَعْتَى فِي النَّارِ حَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْمَلُونَ عَلَيْنَا. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ حَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ (ضلوا). وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِلَتْ آيَاتُهُ. رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ وَدُو عِقَابٍ أَلِيمٍ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِلَتْ آيَاتُهُ. أَأَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٍّ؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَا فِيمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمًى. أُولِئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لَا لَعْبِيدِ. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ لِلْعَبِيدِ. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَا بِعِلْمِهِ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ. وَظَنُوا مَا هُمُ مِنْ مَحِيصٍ .

لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ. وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتُوسٌ قَنُوطٌ. وَلَيَنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. فَلَنُنَبِّثَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى لَلْحُسْنَى. فَلَنُنَبِّثَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَذِدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَصَلُ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُوبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَصَلُ مِمَّنُ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُوبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي عَنْدِ اللَّه ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. مَنْ أَصَلُ مُكَنَّ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُوبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنَهُ مِنْ لِقَاءِ رَهِمْ مُ تَقَى يَتَبَيَّنَ هُمُ أَنَّهُ الْحُقُّ . أَولَمْ يَكُونِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ مِنْ لِقَاءِ رَهِمْ مُ لَقَاء رَهِمْ . أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ مُنْ لِقَاء رَهِمْ . أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ مُؤْهِ .

42- سورة الشورى

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

حم، عسق. كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيرُ الْحُكِيمُ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِّمِمْ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِّمِمْ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. أَلَا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَاللهَ اللهُ عُولِينَا اللهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَاللهُ الْمُنْ يَوْكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا وَاللهَ فُورُ اللهُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَا. وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجُمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. فَرِيقٌ فِي الْجُنَّةِ وَاحِدَةً. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ.

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ. أَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ وَهُوَ يُخِي الْمَوْتَى. وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا احْتَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِي. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا. يَذْرَوُكُمْ فِيهِ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللَّينِ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. كَبُر عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. اللَّهُ يَخْتَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اللَّهِ يَثَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اللَّهِ يَكْتِ مَنْ يَغِيمُ وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَغِيمِ الْمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. اللَّهُ يَخْتَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اللَّهُ يَعْتَى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُبِيبُ. وَمَا تَفَرَقُوا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ. وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ اللَّهُ يَعْلِ اللَّهُ مِنْ يَغْدِهِمْ لَفِي شَكِي بَيْنَا وَلَكُمْ أَلْوالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمُوتَ وَلا تَتَبْعُ أَهُواءَهُمْ. وَقُلْ آمَنْتُ بِهَ لَيْ اللَّهُ مِنْ يَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مِنْ يَقْولُوا الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْهُ مِنْ مَنْ يَعْدِهِمْ لَفِي شَكَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَعْدِهِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ لَوْلِكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَعْ اللَّهُ مِنْ عَمْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ عَمْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَ اللللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنَا الللَّ

اللّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحِقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. يَسْتَعْجِلُ كِمَا اللّهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ كِمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُّ. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي صَلَالٍ بَعِيدٍ. اللّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ. يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَا لَهُ فِي كَوْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَا لَهُ فِي كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. أَمْ هُمُ شُركَاءُ شَرَعُوا هُمُ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الللهُ. وَلَوْلا كَلِمَةُ الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. أَمْ هُمُ شُركَاءُ شَرَعُوا هُمُ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الللهُ. وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُو وَقَعْ هِمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجُنَّاتِ. هُمُ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَهِيمْ فُولَا لَكَيْنَ اللّهُ عِبَادَهُ اللّهُ عِبَادَهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَجُوا إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. إِنَّ الللهَ عَفُورٌ اللهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. إِنَّ الللهَ عَفُورٌ

شَكُورٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ. وَيُحُوّ اللَّهُ الْبَاطِلَ. وَيُحُوّ اللَّهَ الْبَاطِلَ. وَيُحُوّ اللَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ السَّيِّئَاتِ. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ. وَالْكَافِرُونَ فَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

وَلُوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ حَبِيرٌ بَعِيرٌ. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وَمَا أَنْتُمْ مِعْهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وَمَا أَنْتُمْ مِعْهِمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَنْتُمْ مِعْجِزِينَ فِي وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَنْتُمْ مِعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْ آيَاتِهِ الجُوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. إِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يَشَاءُ يَشَعْرِ. وَمَا أَنْتُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا هُمُّ مِنْ مُحِيصٍ. فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَّاةِ اللَّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَى. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَهِّمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَجِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ الْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَجِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. وَجَزَاءُ سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ طُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي طُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمُ وَلَى فَى اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. الْأَوْلِ اللَّهُ (بالمُشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ عَلُولُونَ هَلُ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. وَتَوَاهُمْ يُعْوَشُونَ عَلَيْهَا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا لَلَّذِينَ مَنَ اللَّالِمِينَ مِنَ اللَّهُ لِينَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُاسِرِينَ اللَّذِينَ خَسِرُوا

أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ (بالمشيئة والتقدير وليس بفعل اضلال منه تعالى) فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ.

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبَلَاغُ. وَإِنَّا إِذَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. إِنْ عَلَيْكَ إِلّا الْبَلَاغُ. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ هِمَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ هِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ. لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللّهُ كُورَ. أَوْ يُوسِل مَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ يُوجِهُمْ ذُكُورَانًا وَإِنَاثًا. وَيَعْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ لِللّهُ وَحُيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. وَلَكِنْ وَكَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا (تفصيل) الْإِيمَان. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللّهِ عَلَيْكَ لُومًا لِللّهُ مُولًا لَكَ اللّهُ تَصِيلُ الْأُمُولُ .

43 سورة الزخرف

بِسْم (ابتدئ باسم) اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَلَايْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ لَئِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. كَذَلِكَ تُحْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. كَذَلِكَ تُحْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّيَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَعْلَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَعْلَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ عَرَبُ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهَةً مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ. أَوْمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْجُلْيَةِ (بعرفكم) وَهُو يَطِيمُ لَلْ وَلَكُم ما تشتهون)؟ وَجَعَلُوا فِي الْمُلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا. أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ . الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا. أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ .

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّمْنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. مَا هَمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قَالَ أَولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَانْتُقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ . وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَيِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَيِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَيِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بَلْ مُتَعْتُ هَؤُلَاءٍ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحُقُّ وَرَسُولٌ مُبِنَّ. وَلَمَّا فِي عَقِبِهِ لَعَلَهُمُ الْحُقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ.

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟ غَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُنُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوقِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا لِمَنْ يَكُفُنُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوقِمْ سُقُفًا مِنْ فَصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوقِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِلْمُقَوْنَ وَزُحْرُقًا. وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ.

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. أَوْ نُرِينَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَاسْأَلْ (من له علم به) مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قُبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَن آلِهَةً يُعْبَدُون؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. فَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعُذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُون. وَلَاعَدْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم أَلْيُسَ لِي فَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي فَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَعْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ أَمْ أَنَا حَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مَى عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمُلَاثِكَةُ مُقْتَزِينَ. فَاسْتَحَفَّ وَلَا يَكُو فَقَالُوا عَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمُعِينَ. فَوْمَ عَلَى الْعَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمُعِينَ. فَقَوْمُ حَصِمُونَ الْتُقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمَّا عُومُ عَمِيلُوا فَوْمُ لَكُمْ السَّيَقِيمَ إِنَّهُ لَكُمْ السَّيْعِي إِسْرَائِيلَ. وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَغْلُفُونَ . وَإِنَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مُنْكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ مُبِينً فَلَا مُنِي لِكُمْ الشَّيْطِانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَى عَلَى السَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ السَّيْقِيمَ. وَلَا يَصُدَّتُونَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ السَّيَقِيمَ فَلِا مُبِينَ .

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوِّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. يَا عِبَادِ لَا تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوِّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. ادْخُلُوا الجُنَّةُ أَنْتُمْ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْرُنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الجُنَّةُ أَنْتُمْ وَأَوْوَا عَلَيْهُمْ الْمَعْرُونَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُثُ. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَتِلْكَ الجُنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيها وَتَلْدُ الْأَعْيُثُ. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَتِلْكَ الجُنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيها فَكِيهُ فَيْهُمْ وَهُمْ فِيهِ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ فَكِهَةً كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُنْكِفُونَ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُك. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُون .

لَقَدْ جِنْنَاكُمْ بِا خُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ. أَمْ يَكْتُبُونَ. قُلْ إِنْ (ما) كَانَ لِلرَّحْمَنِ يَحْسَبُونَ أَنَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ . بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. قُلْ إِنْ (ما) كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ. فَأَنَا (وانا) أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. فَذَرْهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي فَذَرْهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُو الْخُرِيمُ الْعَلِيمُ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُو الْخُرِيمُ الْعَلِيمُ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُو الْخُرِيمُ الْعَلِيمُ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْلِكُ النَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُوسُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَئِ اللَّهُ فَأَنَى يُوْفَكُونَ؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوْلُا عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

44 سورة الدخان

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْوًا مِنْ عِنْدِنَا. إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبِّ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيثُ. رَبُّكُمْ وَرَبُّ
آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَعْشَى
النَّاسَ. هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ – أَنَّى هَمُّمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ
رَسُولٌ مُبِينٌ؟ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ – إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (الى العذاب)؛ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ.

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. أَنْ أَدُّوا إِنَيَّ عِبَادَ اللَّهِ (ايمانكم). إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. إِنِي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وَإِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمْ أَنْ مُؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا أَنْ تَرْجُمُونِ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقُونَ. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعُذَابِ الْمُهِينِ؛ مِنْ فِرْعَوْنَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَلَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَنَ الْمُسْرِفِينَ.

إِنَّ هَوُّلَاءِ لَيَقُولُونَ؛ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا خُنُ جُنْشَرِينَ. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أَهُمْ حَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِينَ. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجُمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَعَلْيِ الْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ. كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَعَلْيِ الْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. إِنَّ إِلَى سَوَاءِ الْجُحِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ

وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فَإِنَّمَ مِنْ مَرْتَقِبُونَ. الْعَظِيمُ. فَإِنَّمَ مُرْتَقِبُونَ.

45 سورة الجاثية

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ. إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِمَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَقَاكٍ أَثِيمٍ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَقَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُهَا. فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذَا يَسْمَعُ آيَاتِ اللّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا. فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذَا يَسْمَعُ آيَاتِ اللّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا. فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. أُولَئِكَ هَمُ عَذَابٌ مُهِينٌ. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ. وَلَا يُغْنِي عَلَيْهِ مُ كَنَابُ مُؤْمُ عَذَابٌ مُؤْمِنَا اللّهِ أَوْلِيَاءَ. وَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى عَلَيْهُ مَا كَسَبُوا شَيْئًا . وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاءَ. وَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِ رَكِمْ هُمُ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ .

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَشْكُرُونَ. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَتَفَكَّرُونَ. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَاخْتُكُم وَالنُّبُوَّةَ. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

بَيْنَهُمْ. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ثُمُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُولِي اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ فَيْلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْقَافِنَ . أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّقَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَ خَعْلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ السَّيَعَالَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ السَّيَعَالُهُمْ وَكَاتُهُمْ وَكَاتُهُمْ وَكَاتُهُمْ وَكَاتُهُمْ ؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

وَحَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ هِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىٰهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىٰهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً؟ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُهْمِ لِللهَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَمَا يُهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا إِلَّا اللهَ يُخْرَبُهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللهَ يُخْرِيكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ بَيَنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا انْتُوا بَآبَائِنَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللهَ يُخْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَاكِمَا. الْيَوْمَ تُجُزُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتُلَى فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرُتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرُتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا فَلُيْكُمْ فَاسْتَكْبَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا. وَمَا خَنْ بُمُسْتَيْقِينِينَ. وَبَدَا هُمُ مُن نَصِوينَ. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ سَيِّيَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِنُونَ. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِويِينَ. ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ الثَّذِيثُ أَيَاتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُمُ الْخَيْدُ مُ الْهُولِيقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَهُ الْكَبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ.

## 46- سورة الأحقاف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

حم. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ . مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ؟ أَمْ هَمُ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ؟ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ (بذلك) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ (بذلك) إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا هَمُ أَعْدَاءً يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ أَيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَكَانُوا بِعِبَادَقِيمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. هُوَ أَعْلَمُ عِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ. كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا عَنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا عَنْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ حَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. وَإِذْ لَمْ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ حَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. وَإِذْ لَمْ يَعْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ حَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. وَإِذْ لَمُ يَعْدِي فِي فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَدِيمٌ. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً .وَهَذَا كِتَابُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَصَعَتْهُ كُرْهًا وَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِّا تَرْضَاهُ. وَأَصْلِحْ

لِي فِي ذُرِيَّتِي. إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ. وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجُنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. وَالَّذِي عَمِلُوا. وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّنَاقِمْ فِي أَصْحَابِ الْجُنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُنِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلُكَ آمِنْ. إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ وَيُلْكَ آمِنْ. إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ. إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ . وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ اللّهَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ. إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ . وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِعَلِي اللهَ وَلِيُوفِي يَهُمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفُرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ هِاللهُ هُونَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي طَيَاتِكُمْ فَو هُمَ كُنْتُمْ تَفْشُقُونَ.

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ؛ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالُوا أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلَهُمْ عَنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ آهَٰتِنَا. فَأْتِنَا مِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطُونُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى بِلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى الْقُومَ الْمُجْرِمِينَ. وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا هُمُ شَعْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا هُمْ مُنَ اللَّهُ فَيْمَا إِنْ مَكَنَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ. إِذْ كَانُوا يَعْجَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. وَحَاقَ كِيمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَوَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّمُ أَوْنَا الْآيَاتِ لَعَلَمُ أَوْنَا الْآيَاتِ لَعَلَقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَدُونَ.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الجُنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا شَعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا شَعْفِنَا كَتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ

مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولَيَاءُ. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى. بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِاخْقِّ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ اللَّهِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِاخْقِّ؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِنَا. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَمُهُمْ. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَا يُعْذَونَ لَا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ؟

47 سورة مُحَدَّد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَاهُمْ. وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقُّ مِنْ رَهِّمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاقِمْ وَأَصْلَحَ بَاهَمُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْخَقَّ مِنْ رَهِّمْ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا اقْبَعُوا الْخَقَ مَنْ رَهِّمْ. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا أَمْفَاهُمْ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَا عَتَى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَ كُمْ بِبَعْضٍ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَاهُمْ. بَعْضٍ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَاهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْخُنَّةُ عَرَّفَهَا هُمْ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا هُمُّ وَأَضَلَّ أَعْمَاهُمْ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَضَلَّ أَعْمَاهُمْ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَاهُا. ذَلِكَ بأَنَّ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَاهُا. ذَلِكَ بأَنَّ

اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا اللهَ مَوْلَى اللهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الْمَانُ اللهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الصَّاخِاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اللهُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ. وَكَأْيِنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. مَثَلُ الجُّنَّةِ الَّيِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. وَهُمُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَجِّمِمْ. (فمن كان على بينة من ربه) كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً جَيِمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. أُولَئِكَ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. أُولَئِكَ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. أُولَئِكَ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِهُمْ تُقُواهُمْ. اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِيمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ. فَهَلْ يَعْلُوهُمْ إِنَا اللَّهُ وَاسْتَغُفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّمُهُمْ ذِكْرًاهُمْ. فَعَلَامُ مُتَقَلِّمَ وَاسْتَغُفُورْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاسَتَغُورْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّمَهُمُ وَكُورًا هُمْ وَقَاعُمْ وَيُوا أَنْ تَأْتِيكُ مُلْ إِلَلْهُ لِلْ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاسْتَغُورْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنْقَلِّمُ لَا لِللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنْقَلِمُ لَولَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنْقَلِّمُ لَا إِلَلَا لِللَّهُ وَلِي لَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ لَا إِلَكُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَا إِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاللَّهُ لِا إِلَا لَلْمُ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوكِمِ مُرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ مَعْرُوفٌ. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّه لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُعْرُوفٌ. فَإِذَا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفْلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهُا؟

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ. بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ النَّهُ لَيْحَوْلَ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَاهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوكِيمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَصْغَانَهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي خُنِ الْقُوْلِ. وَاللهُ يَعْلَمُ أَصْغَانَهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي خُنِ الْقُوْلِ. وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ أَعْمَالَكُمْ. وَلَتَعْرِفِنَهُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَمُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ فَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَافَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَالْمُلُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ فَمُمْ. فَلَا غَيْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَّكُمْ أَعْمَالَكُمْ. إِنَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَهَوَّ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ وَهَوَّ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْحَلُوا وَيُغْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْحَلُ وَمَنْ يَبْحَلُ وَمَنْ يَبْحَلُ وَمَنْ يَبْحَلُ عَنْ نَفْسِهِ. وَاللَّهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ يَبْحَلُ وَلَا يَشْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.

48- سورة الفتح

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

 وَالْأَرْضِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا .

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ. قُلْ فَمَنْ يَلْكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَلْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى قُلُوبِكُمْ وَطَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِب الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا. وَرُيِّينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَطَنَنْتُمْ طَنَّ السَّوْءِ. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَمَنْ لَمْ يُؤُمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَهِ طَنَّ السَّوْءِ. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَمَنْ لَمْ يُؤُمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَهِ مَنْ السَّعُوءِ. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. وَمَنْ لَمْ يُؤُمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَهِ مَنْ السَّعُونَ اللَّهُ عَقُومًا بُورًا. وَمَنْ لَمْ يَشَاءُ وَيُعَلِّ مَعْ يَعْمُ مِنَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا. مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّ بَعْمُ مَنَ اللَّهُ عَلُوبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى الْمُولِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ فَتَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُولِي عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَل

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوكِمِهْ. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. وَمَعَاخِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَاخِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ. وَلِتَكُونَ آيَةً لِلمُؤْمِنِينَ. وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ هِا. وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سُنَّة اللهِ الَّذِي كَفَ أَيْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفُ أَيْدِيلًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيلًا عَلْمُ عَنْكُمْ

49 سورة الحجرات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيّ. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ؛ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى. هَمُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُكُ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُكُمْ وَلَا تَعْقِلُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ عَنْدُوا فَهُمْ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا جِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ. وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإَيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ حَبَيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اللَّهُ وْمِنِينَ الْوَاشِدُونَ. (ردَّكُم كَان) فَصْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اللَّهُ وْمِنِينَ الْقَتْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُحْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى اللَّهُ عُرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى اللَّهُ مُعْوَا بَيْنَهُمَا فِإِنْ بَعَتْ إِلْعَلْوا اللَّهُ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّا اللَّهُ عَلْكُمْ تُوحُونُ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّا اللَّهُ مَلُولًا اللَّهُ لَعُلُكُمْ تُوحُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ. وَاتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُوحُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنْهُمْ. وَلَا (تسخر) نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حَيْرًا مِنْهُنَّ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. بِنْسَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا الْإَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ خَيْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَقُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَقُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا اللَّهِ بَلِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أُولِئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. قُلْ أَتُعَلِمُونَ اللَّه بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَعُلُمُ عَلَيْ كُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ بَلِ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

ق. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (العظيم انك منذر). بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌز بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍز أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍز وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَمِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارِكًا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَمِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَمِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَمِيجٍ؛ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَرَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا فِيهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُوجِيدِ. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ؛ رِزْقًا لِلْعَبَادِ. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْحُرُوجُ.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ. كُلِّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخُلْقِ الْأَوَّلِ؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ. كُلِّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخُلْقِ الْأَوَّلِ؟ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ (شك) مِنْ حَلْقٍ جَدِي .

وَلَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمُوْتِ بِالْحِقِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَنُفِحَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وَقَالَ قَرِينُهُ (الشاهد) هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. أَلْقِيَا (يا ملكين) فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ مُرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَدَابِ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ مُرِيبٍ. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَدَابِ كُلُّ كَفُولُ الشَّدِيدِ. قَالَ قَرِينُهُ (الغوي) رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلْنَعْيدِ. يَولُ الْمَوْفِى مَنْ مِرْيدٍ. وَأَزْلِفَتِ الْمُثَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا لَكَيُّ وَقَدْ وَقَدْ فَدَمْ لَا مُنْ مِنْ مَزِيدٍ. وَأَزْلِفَتِ الْمُثَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. مَنْ حَشِيَ الرَّعْيْنِ وَجَاءَ بِقَلْمٍ مُنِيثٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ لَوْعَدُونَ لِكُلُّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. مَنْ حَشِيَ الرَّهُمْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْمٍ مُنِيثٍ الْخُوهَا بِسَلَامٍ مُنْ وَلَا لِكُوهِ الْمُعْرِقِ الْحُلُومَ الْعَيْرُ مَنِهُ وَلَا لَكَالَ أَوْلُ لِلْمُ لَعْلَالِ مُؤْلِلُهُ مَلْ الْعَيْلِ فَلَالِ مَنْ مَنْ حَنْ مَنْ عَنْ مَ لِلْعَيْرِ الْعُنْدُ مُ مِنْ حَشِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُولُ الْفَوْلُ الْقَوْلُ الْفَالِ الْعَلَالِ مَالِعَالِهُ الْفَالِ الْفَالِ الْفَالِهُ الْفَالِ اللْفَالِقُ الْفَالَ

ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَطْشًا. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ عَيصٍ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعُوبٍ. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعُوبٍ. فَاصْبِحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ( الخضوع اي رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ( الخضوع اي ذهاب الظل أي الغروب). وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ؛ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ لَا الْمَصِيرُ. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ بِالْقُرْآنِ فِي اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. فَذَكِرْ بِالْقُرْآنِ فِي اللَّيْ لَوْمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. فَذَكِرْ بِالْقُرْآنِ فَي اللَّهُ وَعِيدِ.

51- سورة الذاريات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَ الذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (من الرياح)، فَاخْتَمِلَاتِ وِقْرًا (من السحاب) فَاجْتَارِيَاتِ يُسْرًا (من السفن) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ( من الملائكة)، إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ؛ يُؤْفَكُ (يصرف) عَنْهُ مَنْ أُفِكَ. قُتِلَ الْحُرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ. يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ؟ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هُمْ فَي عَمْرَةٍ سَاهُونَ. يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ؟ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي أَمْوَا هِبْ لَلسَّائِلُ وَالْمَحْرُومِ.

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ. أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

تُوعَدُونَ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ (البعث) لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ .

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ شَمِينٍ. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ؟ فَأَوْجَسَ مَنْهُمْ خِيفَةً. قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ (جماعة) فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ. خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. فَأَوْا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ. فَأَ خُرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُومِينَ. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعُذَابَ الْأَلِيمَ.

وَفِي مُوسَى (اية) إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ عَبْنُونٌ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. وَفِي عَادٍ (اية) إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. وَفِي ثَمُّودَ (اية) إِذْ قِيلَ هَمُّ مَّتَعُوا الْعَقِيمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. وَفِي ثَمُّودَ (اية) إِذْ قِيلَ هَمُّ مَّتَعُوا حَتَّى حِينِز فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَهِيمٍ فَأَحَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. وَ(اذكر) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيَعْمَ الْمَاهِدُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَز فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ جَنُونٌ. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ عِمُلُومٍ. وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّذِينَ مَنْ أَنْتَ عِمُلُومٍ. وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّذِينَ مَنْ أَنْتَ عِمُلُومٍ. وَذَكِرْ فَإِنَّ اللَّذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَز وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا الذِّيْكُرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَز وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرْبِ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُز فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَنْ يُلِعْمُونِ. إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُز فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَنْ يُطْعِمُونِ. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالطُّورِ وَكِتَابٍ (يحصي اعمالكم) مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ (حين النشر) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَاقِعٌ. مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْسٍ يَوْمَ تُمُونَ. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ هِا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ يَعْبُونَ. يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ هِا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ هِا تُكَذِّبُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ هِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجُحِيمِ. كُلُوا إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. وَالَّذِينَ وَاشْرَبُوا هَنِينًا هِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. وَالَّذِينَ وَاشْرَبُوا هَنِينًا هِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مُتَّكِثِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ فِي عَنِي . وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ عَلَى بَعْنِ عَلَى بَعْنَا هُمْ فِي أَنْهُمْ فُونَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِي عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. كُلُّ امْرِي عَمَلُهِمْ عَلَى بَعْضِ وَلَقَيْرِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هَمْ كُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إِنَّ وَلَا مُنْ مَنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبُرُ الرَّحِيمُ . وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ فُولَا النَّهُ مُؤْلِقًا مُشُوقِينَ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إِنَّا قَبْلُ لَوْلُو مَنْ قَبْلُ لَنَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبُرُ الرَّحِيمُ .

فَذَكِرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلا جَعْبُونِ. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ كِمَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. أَمْ حُلِقُوا طَاعُونَ؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. أَمْ حُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. أَمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ. أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. أَمْ هَمُ الْمَيْمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. أَمْ قَلُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. أَمْ قَمُ أَمْ أَمْ مَنْ مَعْرَهٍ مُثْقَلُونَ. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ أَمْ لَكُ مُنْ مَعْرَهٍ مُثْقَلُونَ. أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُمُ اللّهَ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا لَاللّهَ عَمَّا اللّهَ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا لَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. أَمْ فُهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا

يُشْرِكُونَ. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَاز وَسَبِّحْ فَلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَاز وَسَبِّحْ فَالْمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَاز وَسَبِّحْ فِكُمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (فارا). وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارَ النَّجُومِ (الفجر)

53 سورة النجم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيً يُوحَى. عَلَّمَهُ ( ربه) شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (فاستولى) وَهُوَ (النبي) بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. يُوحَى. عَلَّمَهُ ( ربه نورا ومعرفة) فَتَدَلَّى (فقرب). فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْبَى (درجة ومعرفة) . ثُمُّ دَنَا (من ربه نورا ومعرفة) فَتَدَلَّى (فقرب). فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْبَى (درجة ومعرفة) فَأَوْحَى (الله) إِلَى عَبْدِهِ ( حُجَّد) مَا أَوْحَى. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى؟ وَلَقَدْ رَآهُ (رأى النبي جبرائيل) نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمُأْوَى. إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَعَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرى. أَفَرَا يُعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى. مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَعَى. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرى. أَفَرَا يُتُهُمُ اللَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْثَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ وَلَيْتَهُمُ اللَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْثَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ ضِيزَى. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ يَعَا مِنْ سُلْطَانِ. إِنْ يَتَعِعُونَ إِلَّا فَيْرَضَى وَمَنَاةَ القَالِقَةُ الْأُخْرَى؟ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْثَى؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ الظَّنَ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَجِّهُمُ الْمُدَى. أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَنَى فَلِلَهِ الْأَخُونَ اللهَ لِمَنْ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا لاَتُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ الللهُ لِمَنْ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا لاَتُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ الللهُ لِمَنْ مَلُكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا لاَتُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَا مِنْ مَنْ مَلْكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا لاَتُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَا مُوسَى بَعْدِ أَنْ يَأُذُنَ الللهُ لِمَنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا لاَتُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلْكُ فِي السَّمَاوَاتِ لَا لاَتُعْنَى اللهُ لِمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَالِكُ فِي الْمَاءِ الللهُ ل

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ. وَإِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحُقِّ شَيْئًا. فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ. وَإِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْعِلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

مِمَن اهْتَدَى .

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَعْفِرَةِ. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.

أَفْرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّ. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. مُّ يُجُزَاهُ الْجُزَاءَ الْأَوْفَى. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. وَأَنَّهُ هُو اَعْمَى وَأَنَّهُ هُو اَعْمَى وَأَنَّهُ هُو اَعْمَى وَأَنْهُ هُو اَعْمَى وَأَنَّهُ هُو اَعْمَى وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى. وَأَنَّهُ هُو أَعْنَى وَأَقْنَى. وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَلَيْهِ النَّشَاقَ الْأُخْرَى. وَأَنَّهُ هُو أَعْنَى وَأَقْنَى. وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَلَا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. وَ (اهلك) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْغَى. وَالْمُؤْتِفِكَةَ أَهْوَى . فَقَا أَبْقَى. وَ (اهلك) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْغَى. وَالْمُؤْتِفِكَةَ أَهْوَى. فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى. فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكَ تَتَمَارَى؟ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُو وَالْمُؤْتِفِكَةَ أَهْوَى. وَقُودَ فَمَا أَبْقَى. وَ (اهلك) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْغَى. وَاللَّهُ وَلَوْكَ اللَّهُ وَلَيْرَا هُولَى وَثُمُودَ فَمَا أَبْقَى. وَ (اهلك) قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْغَى. وَاللَّهُ وَلَى وَثُودَ فَمَا أَبْقُولَ مَا عَشَى. فَبِأَي آلَاهُ كَنْ وَلَا اللَّهُ كَاشِفَةٌ. أَقْمِنْ هَذَا الْخُدِيثِ (كَالنَدُر) الْأُولَى. أَزْفَتِ الْآلَاقِي وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (لاهون). فَاسْجُدُوا لِلَهُ وَاعْبُدُوا . وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (لاهون). فَاسْجُدُوا لِلَهُ وَاعْبُدُوا . وَقَصْحَمُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَلَا تَبْكُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (لاهون). فَاسْجُدُوا لِلَهُ وَاعْبُدُوا .

54 سورة القمر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُعْنِ النَّذُرُ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ

الْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا جَبْنُونٌ وَازْدُجِرَ. فَدَعَا رَبَّهُ أَيِّ مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ تُرَكْنَاهَا قَدْ قُدِرَ. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا أَقُدْ مِنْ مُدَّكِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ. تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

كَذَّبَتْ غُودُ بِالتُّذُرِ. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. أَوُلْقِي النَّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِثْنَةً هُمُ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. وَنَبِّنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرِّ. النَّاقَةِ فِثْنَةً هُمُ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. وَنَبِّنْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرِّ. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً. فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِيْكُرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ . إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ؛ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ. وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ؟

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ؟ أَمْ يَقُولُونَ خَنْ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ؟ سَيُهْزَمُ الْجُمْعُ

وَيُولُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ.

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ . وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي خَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.

55- سورة الرحمن

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الرَّحْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. حَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. وَالنَّجْمُ (النبت الذي لا ساق له) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (يخضعان). وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. وَالْمَيْوَانَ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. وَالْحُبُّ ذُو الْعَصْفِ (الورق) وَالرَّيْحُانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. وَالْحُبُّ ذُو الْعَصْفِ (الورق) وَالرَّيْحُانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فِيهَا فَاكِهَةً وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.

حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (اصل يؤول الى ما يكون منه). وَحَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (اصل يؤول الى ما يكون منه). فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ؟ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِيَيْنِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟

مَرَجَ (وصل الله) الْبَحْرَيْنِ (ببعضها) يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (يتداخل ماؤهما فلا يصير المالح عذبا ولا العكس). فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ وَلَهُ اجْوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. فَبِأَيِّ وَالْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ وَلَهُ اجْوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. فَبِأَيِّ وَاللهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجُّلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سَنَفْرُغُ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا التَّقَلَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الجُنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَكُمْ أَيُّهَا التَّقَلَانِ. فَبِأَيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الجُنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوا. لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تُكَذِّبَانِ؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَثُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. فَبِأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ فَيَوْمَئِذٍ (تنشر فَكَذَبَانِ؟ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهَانِ. فَبِأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَيَوْمَئِذٍ (تنشر الكتب) لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ (للاحاطة بَمَا). فَبِأَي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَذِهِ جَهَنَّمُ النُحْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. فَيَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَذِهِ جَهَنَّمُ النُعْرَبُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَذِهِ جَهَنَّمُ النُهجُرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. فَيَأْيِ آلَاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَذِهِ جَهَنَّمُ النُهجُرِمُونَ . يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ آنٍ. فَيَأَيِ آلَاء رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ. هَذِه جَهَنَّمُ اللهمُ فَالْفُونُ أَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمٍ آنٍ. فَيَأَي آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. فَبِأَيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ؟ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ؟ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ؟ فَيهِمَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَىَ الجُنَّتَيْنِ رَوْجَانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانِّ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ مَا تُكَذِّبَانِ؟ مَا تُكَذِّبَانِ؟ مَا تُكَذِّبَانِ؟ مَا تُكَذِّبَانِ؟ وَمِنْ دُوفِيمَا جَنَّتَانِ. فَلِي وَبَكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ وَمِنْ دُوفِيمَا جَنَّتَانِ. فَلِي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ وَمِنْ دُوفِيمَا جَنَّتَانِ. فَلِي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ وَمِنْ دُوفِيمَا جَنَّتَانِ. فَلِي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَّحَتَانِ. فَلِأَي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَّحَتَانِ. فَلِأَي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَّحَتَانِ. فَبِأَي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَاحَتَانِ. فَبِأَي آلاءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَاحَتَانِ. فَبِأَي آلاءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَاحَتَانِ. فَبِأَي آلاءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ؟ فِيهِمَ عَيْنَانِ نَطَاحَتُونِ. فَيهِمَ عَيْنَانِ نَطَاحُتُونِ أَنْهُمْ وَلا جَانٌ. فَبِأَي آلاءِ رَبِكُمَا تُكَذِبَانِ؟ مُتَكِينَ عَلَى رَفُرَفٍ (حرير) حُصْلُ فَعُلْ وَلَا جَانٌ. فَيأَي آلاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ مُتَكِينَ عَلَى رَفُرَفٍ (حرير) خُصْرٍ وَعَبْقَرِي (بسط ملونة) حِسَانٍ. فَيأَي آلاءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تَبَارَكُ اسْمُ رَبِكَ اسْمُ رَبِكَ ذِي الْمُلْلِ وَالْإِكْرَامِ.

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجُبَالُ بَسًا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَقًا. وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا وَبُسَّتِ الْجُبَالُ بَسًا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَقًا. وَكُنْتُمْ أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً . فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمُشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَعَابِلِينَ. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَحَيَّرُونَ وَخَوْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. وَحُورٌ عِينٌ يُصَدَّعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا (بل) كَأَمْنَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ. جَزَاءً مِا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا (بل) وَيَلًا سَلَامًا.

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلِّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (لحوريات) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا (متحببات) أَتْرَابًا (بنفس السن). لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. ثُلُةً مِنَ الْأَوِلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ.

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ؟ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَخْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ كَرِيمٍ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَوْلَا الْأَوَّلُونَ؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَلْمَكْذِهِ وَيُومَ مَعْلُومٍ؟ ثُمُّ إِنْكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ لَمَحْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ؟ ثُمُّ إِنْكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ

زَقُّومٍ. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِز فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِز هَذَا لُؤُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. نُزُهُمُ مَوْمَ الدِّينِ.

غَنُ حَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ؟ أَأَنْتُمْ تَغْلُقُونَهُ أَمْ غَنُ الْخَالِقُونَ؟ غَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالُكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلُوْلا تَذَكَّرُونَ. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَكْرُثُونَ؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ؟ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ بَلْ غَنُ عَرُومُونَ. الزَّارِعُونَ؟ أَوْنَا يُعْرَمُونَ بَلْ غَنُ عَرُومُونَ. الْمَرْرِعُونَ؟ أَوْنَا لَمُعْرَمُونَ بَلْ غَنُ عَرُومُونَ. أَفَرَأَيْتُمُ الْمُؤْنِ أَمْ خَنُ الْمُنْزِلُونَ؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَوْرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْشَأَتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ خَنُ الْمُنْشِئُونَ؟ أَخْتُ الْمُنْشِئُونَ؟ فَكُولا تَشْكُرُونَ. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ؟ أَأَنْتُمْ أَنْشَأَتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ خَنُ الْمُنْشِئُونَ؟ أَخْتُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعُظِيمِ.

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ (فاقسم بمواقع) النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَبِهَذَا الْحُدِيثِ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فَلَوْلًا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. فَلَوْلًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَوَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ الْمُكَدِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِينِ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.

57 سورة الحديد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . هُوَ الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ (و) اسْتَوى (استتولى بتدبيره) عَلَى الْعَرْشِ (دوما) . يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهُ إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارَ فِي اللَّيْل. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . اللَّهُ بِذَاتِ الصَّدُورِ . .

آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ إِنْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَحَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَز هُو اللَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَز هُو اللَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَإِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ وَاللّهُ بِكُ مُونَ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. وَكُلًّا وَعَدَ الللّهُ الْحُسْنَى. وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ .

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجُرٌ كَرِيمٌ. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَاغِمْ . بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَازِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُزِ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا خَالِدِينَ فِيهَازِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُزِ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. فَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَٰةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَائِرِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّعُمْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُورُ. فَالْيَوْمَ لَا أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّعُمْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُورُ. فَالْيُومَ لَا يُؤخِذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُز

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِّ؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. اعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّ الْمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَمُمْ. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَقِيمٌ. لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآلِتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجُنِحِيمِ.

اعْلَمُوا أَثَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَب الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُورِثُهُا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ فُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا يُؤْتِهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَكُومُ لَا تَأْسَوْا فِي كَتَابٍ ( بالتقدير والمشيئة) مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. وَلَا لَكُمْ الْمُعْنُ اللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحُمْدِيدُ اللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحُمْدِيدُ اللَّهُ مُولَا يَقُومُ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحُمْدُ لَيْ اللَّهُ هُو الْعَنِيُّ الْمُعْدُلِكُ وَمُنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُو الْعَنِيُ الْمُولَا اللَّهُ هُو الْعَنِيُ اللَّهُ هُو الْعَنِيُ اللَّهُ مُلِا اللَّهُ لَعَلَيْ اللَّهُ مَا أَلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَفْرِهُ الْفُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَثَابِ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. الْخُدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ (فعلا وتجسيدا)مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النُّبُوةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَزِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْإِنْجِيلَزِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْإِنْجِيلَزِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْإِنْجِيلَزِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهُمْ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَكَثِيرً مِنْهُمْ وَكَثِيرً مِنْهُمْ وَكَثِيرً مِنْ وَعَوْلَ اللَّهِ وَلَوْمَ اللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ . لِيَقَلَا يَعْلَمُ (ليعلم) أَهْلُ الْكَتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُرَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللَّهِ. وَأَنَّ الْفُضْلَ بِيَدِ اللَّهِ. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُز وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ اللَّهِ. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيكِدِ اللَّهِ. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُز وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَرْمُ لَو الْفَضْلُ الْعَرْمُ اللَّهُ الْتُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالْمُ الْعُلِيمِ.

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَقَدْ أَنْزُلْنَا آيَاتٍ بَيِنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَمُّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. مَا يَكُونُ مِنْ خَبُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ يَكُونُ مِنْ خَبُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا. ثُمُّ يُنَيِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. أَمَّ تَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا. ثُمُّ يُعَودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. وَيَقَولُونَ فِي اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. أَمَا لَا اللَّهِ مِنَ النَّهُوا عَنِ النَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ. وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا اللَّهُ وَلَا يُعَونُ وَمَعْصِيَةٍ الرَّسُولِ. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ مِا لَمْ يُعْودُونَ لِمَا اللَّهُ. وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِا اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَوْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَيُونَ اللَّهُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُوى وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. إلَيْ اللَّهُ وَلَا يُعَرِّنَ اللَّهِ فِي أَنْفُولَ فَي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ. وَتَنَاجَوْا بِولَا يُقَوى وَاتَقُوا اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُونَ اللَّهِ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُولُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ فَلَا تَتَنَاجَوْلُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ دَرَجَاتٍ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ بَعُواكُمْ صَدَقَةً. ذَلِكَ حَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلُورٌ رَحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُعْوَاكُمْ صَدَقَةً. ذَلِكَ حَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ. فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ يُخُواكُمْ صَدَقَاتٍ. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا النَّهُ وَرَسُولُهُ. وَاللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

أَكُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ فَكُمْ عَذَابً شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اتَّخَذُوا الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَعْنِ عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ أَيُّكَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ هُمُ الْكَاذِبُونَ. الشَّيْطَانِ هُمُ الْكَافِمُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. السَّيْطَانِ هُمُ الْكَافِرُونَ. الشَّيْطَانِ هُمُ الْكَافِرُونَ. الشَّيْطَانِ هُمُ الْكَافِرُونَ لَكُمْ . وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. الشَّيْطَانِ هُمُ الْكَافِهُمْ وَلَا الشَّيْطَانِ أَوْلَوْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ. الشَّيْطَانِ هُمُ الْتَعْفُوذَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. إِنَّ اللَّهَ وَوَيُّ عَزِيزٌ. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا الْبَاعَهُمْ أَوْ إَجْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ آبَاءَهُمْ أَوْ إَجْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مِنْهُ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (لَجْزِي ثوابه). أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

59 سورة الحشر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ. مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَكْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ. مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَكْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. وَقَذَفَ فِي قُلُوكِمِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. وَلَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الجُّلَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي الْدُنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَصُولِهَا فَإِذْنِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَإِذْنِ اللَّهُ وَمَنْ يُشَاقِ وَلَيْكُونَ اللَّهُ يُسَاقِينَ. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ وَلَكَنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَهِ ( تعظيما وصلة بوليه) وَلِلرَّسُولِ (ولي الله) وَلِيْتِامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مِنْكُمْ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (ومما افاء الله ) لِلْفُقَرَاءِ (عموما وبالخصوص) الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَاهِمْ يَبْتَعُونَ فَصْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا. وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا اللهَ اللهَ عَنْ اللهِ مَن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. اللهَ اللهَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ مَا أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُولُولَ. وَيُولُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُولُولَ. وَيُولُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَوْ كَانَ بَعِمْ حَصَاصَةٌ. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. وَلَا يَجْعَلْ فِي وَلَوْ كَانَا عَلْحُولَ مِنْ يَا عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ مِنْ اللهِ اللهَ اللهُ وَيُولُونَ رَبَّنَا النَّكَ وَعُوفٌ رَحِيمٌ .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَاغِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَنَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَ لَكَاذِبُونَ. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ لَكَاذِبُونَ. لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَنْصَرُونَ. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحُصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنْكَ. إِنِي وَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنْكَ. إِنِي أَخُافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.

60- سورة المتحنة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ. تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحُقِّ. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي. تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَلا أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ. كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِئُوا بِاللهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَعْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ وَاللّهَ مِنْ شَيْءٍ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِيلِكَ الْمُصِيرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ مَنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ كَمُ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ كَمُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِرُ. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهَ هُو الْغَنِيُّ الْخَمِيدُ. عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَلِيْقُ الْخَمِيدُ. عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ اللّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً. وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ .

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ. وَمَنْ يَتَوَهَّمُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. الظَّالِمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَاضِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ . لَا هُنَّ حِلِّ هَمْ وَلَا هُمْ يَكِلُّونَ هَٰنَّ. وَآتُوهُمْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ . لَا هُنَّ حِلِّ هَمْ وَلَا هُمْ يَكُلُونَ هَٰنَّ. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِجُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْكَوَافِرِ. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ حَكِيمٌ. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا اللَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْوَاجُكُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى مَا أَنْفَقُوا. وَاتَقُوا اللَّهَ اللَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَعِنَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ وَلا يَقْتُولُونَ فَلا يَقْتُلُنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهُمْ وَلا يَغْمُورُ رَحِيمٌ. يَأَلُوا مَا أَنْفُهُمْ وَلَا يَقْتُلُوا وَلَا يَقْوَلُوا لِكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَاتُ فَلَا لَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَلا يَعْمِلُونَ وَلا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَوْرُ وَحِيمٌ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَلَوْلُوا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.

61- سورة الصف

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِيّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (بالتقدير باستحقاق). وَاللَّهُ (بالتقدير والمشيئة) لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِيّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمُن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُبَمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرةَ الْكَافِرُونَ.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى جَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى بَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ. ذَلِكَ الْفَوْزُ وَمَسَاكِنَ طَيِبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْعَظِيمُ. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعُظِيمُ. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي (فِي الدعوة) إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ

الْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ . فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

62 سورة الجمعة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا هِمِمْ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ . ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ.

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا. بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَالَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ يَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَوْلِيَاءُ لِللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى الْمَوْتَ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُّمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَمُوَّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارَةِ. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

63- سورة المنافقون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ. وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوكِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِمِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِمِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. هُمُ الْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ. قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَى يُؤُوفَكُونَ. وَإِذَا قِيلَ هَمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَسُولُ اللهِ لَوُوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ هَمُ أَمْ لَمْ يَعْفُولُونَ لَا تُنْفِقُوا رَعُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفُولُ لَكُ تُنْفِقُوا لَوْ اللهَ لَوْوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفُولُ لَا تُنْفِقُوا كَا اللهَ لَا يَعْفَولُونَ لَاللهَ لَا يَعْفُولُونَ لَا لَمْ اللهُ لَا يَعْدَى الْقُومَ الْفَاسِقِينَ. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا اللهُ لَا يَعْلَمُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَلِيَّ الْمُعَلِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اخْاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلًا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

64- سورة التغابن

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ. هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِئُونَ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مَنْ قَبْلُ؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبْشَرٌ يَهْدُونَنَا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْنَى اللَّهُ. وَاللَّهُ غَنِيٌّ جَمِيدٌ .

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا. قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ يَسِيرٌ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْخُمْعِ. ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَاحِنًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّتَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ حَالِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِثَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُؤْمِنُونَ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ.

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. وَإِنْ تَعْفُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. وَأَنْفِقُوا حَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. وَأَنْفِقُوا حَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اللَّوْلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ واللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ واللَّهُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الللللَّهُ مُعْلِمُ

65- سورة الطلاق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّقِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُعُمْ. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوقِينَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (فيحب فداء الخلع). وَتِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. وَأَقْيِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ عَرْرَجًا وَيَرْوُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّه بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْ عَمْرَ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْرًا. وَاللَّرْبِي يَجَسْنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَارَةَ لَكُلِ شَيْءٍ وَلَا اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْرًا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَكُمْ يَتَوَكُلُ عَلَى اللَّهُ فَهُو حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّه بَالِغُ أَمْرِهِ. قَدْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وَاللَّرْبِي يَجَسْنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَامُ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ يَكُمْ لِللَّهُ اللَّهُ يَكُمْ وَلَا تُصَارُوهُنَّ وَلَاكُمْ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يُكَفِّوا عَلَيْهِنَّ وَلَا تُعَاسَرُهُمْ فَاتُوهُنَّ مَنْ مُونَ عُنْ مَنْ وَلَا تُعَالَوْهُ وَلَا تَعَالَوهُ وَلَا تَعَاسَرُهُمْ فَعَلَو وَمَنْ قَلْوِلَ بَيْكُمْ وَلَا تَعَالَوهُ وَلَا تَعَاسَرُهُمْ فَاللَّهُ يَعْدَ وَمَنْ قَلْولُ عَلْمُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسُولًا عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللَّهُ الْقُلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَكَأْيِنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَهِّا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا حُسْرًا. أَعَدَّ اللهُ فَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللهَ يَا نُكُرًا. (بعث الله) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا. قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. (بعث الله) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُحْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ لَهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا.

66- سورة التحريم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرِمُ (تمنع نفسك عن) مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ (فتكلف نفسك وتمنعها من مباح لك)؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ اخْكِيمُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ مَوْلاَكُمْ وَهُو الْعَلِيمُ اخْكِيمُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَّى بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ نَبَّأَيِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ نَبَأَيِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُوَ مَوْلاَهُ الْعَلِيمُ الْخَيِيرُ. إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيَبَاتٍ وَأَبُكُونًا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. عَسَى الْيَوْمَ إِنَّا تُخْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَكْتِهَا الْأَنْهَارُ. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّيْقِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَافِمْ. يَقُولُونَ رَبَّنَا أَيُّمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا يَكُولُونَ رَبَّنَا أَكُمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَافِهِمْ. يَقُولُونَ رَبَّنَا أَيُّمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالَحِيْنِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالَحِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا (بالكفر والعدوان). فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَرْبَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ الْجُنَّةِ وَكَبِينِ مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَرْبَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ الْجَنَا (بالقدرة) فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَهِّا وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ . الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الْرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ. فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ. فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. وَأَعْتَدْنَا فَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمٌ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قَالُوا بَلَى تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمٌ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. السَّعِيرِ. السَّعيرِ.

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ؟ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ . أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (امره وقدرته) ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ . أَأَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (امره وسلطانه) أَنْ يُرْسِلَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (امره وسلطانه) أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ .

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّمْنِ؟ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ. بَلْ جُنُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاً كُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاً كُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ لَكُمْ اللَّهُ مُونَادً

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِينَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ وَعَلَيْهِ بَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ؟

## 68- سورة القلم

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ن (نون). وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمُنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِبِينَ . وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وَلَا تُطِعْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِبِينَ . وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وَلَا تُطِعْ كُلُ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ (غليظ) بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ كُلُ حَلَّا عَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. سَنَسِمُهُ عَلَى (شرير). أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (الانق).

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِين. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافَتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلَنَهَا الْيُوْمَ عَلَيْكُمْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِين. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافَتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلَنَهَا الْيُوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ (منع) قَادِرِينَ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ بَلْ ثَعْنُ مَعْرُومُونَ. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ قَلَلُ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلًا تُسَبِّحُونَ. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا حَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لِلَى عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا حَيْرًا مِنْهَا إِنَّا لِلَى كَنَا رَاغِبُونَ . كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَهِّمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ؟ أَمْ لَكُمْ أَيُّانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ؟ فَلْيَأْتُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (يوم شدة) وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُون. .

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ هِمَذَا الْخُدِيثِ. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. وَأُمْلِي هُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. أَمْ تَسْأَهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا شِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.

69- سورة الحاقة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

## الْحَاقَّةُ (الواقعة بحق). مَا الْحَاقَّةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (لعظم امرها)؟

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ؛ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. أَعْجَازُ نَعْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا رَسُولَ رَقِيمٌ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. إِنَّا لَمَّا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجُارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنٌ وَاعِيَةً .

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ. وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَهِيَةٌ . وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيُحْمِلُ عَرْشَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ . وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيُحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ . يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ حَافِيَةٌ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ وَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. إِنِي ظَنَنْتُ أَيِّ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَلَيْهُ الْمَوْفُهَا دَانِيَةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا عِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ عَلِيمةٍ . وَلَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ . مَا عَلَيْهُ فَيُقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ . مَا عَلِيةٍ فِي عَلَى الْمُنْعُونُ يَا لَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيَهْ (سلطاين). خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ الْجُحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ . ثُمَّ الجُحِيمَ صَلُّوهُ . ثُمَّ الْمُسْكِينِ . فَلَيْسَ لَهُ الْيُوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ؛ لَا يَأْكُلُهُ إِلَا الْيُومَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ؛ لَا يَأْكُلُهُ إِلَا الْنَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ؛ لَا يَأْكُلُهُ إِلَا

فَلَا أُقْسِمُ عِمَا تُبْصِرُونَ (اقسم بما تبصرون) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّبِينَ. وَإِنَّهُ لَمَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ . وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّبِينَ. وَإِنَّهُ لَمَنَّ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَإِنَّهُ لَقَوْنِ فَالْيَقِينِ. فَسَبَحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الجِّبَالُ كَالْعِهْنِ (الصوف) وَلَا يَسْأَلُ جَمِيمٌ وَنَرَاهُ قَرِيبًا. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الجِّبَالُ كَالْعِهْنِ (الصوف) وَلَا يَسْأَلُ جَمِيمٌ جَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّي تُؤويهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُّ يُنْجِيهِ. كَلَّا إِنَّهَا لَطَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا؛ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالْهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَهِّمْ مُشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَهِّمْ غَيْرُ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَهِّمْ مُشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَهِّمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِمْ مُ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِمْ قَائِمُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِمْ يُعَافِظُونَ. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ (فربك) مُهْطِعِينَ (مسرعين عنك ياخذون) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (متفرقين). أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ؟ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ (اقسم برب) الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ عَلَمُونَ. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ (اقسم برب) الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. يَوْمَ يُغُوجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً.

ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُون.

71- سورة نوح

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ؛ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ يَا قَوْمِ إِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمًّى. إنَّ أَجَلَ اللَّهِ إذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قَالَ رَبّ إنّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فَرَارًا. وَإِنَّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفَرَ فَكُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَا نِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثُمَّ إِنَّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنَّى أَعْلَنْتُ لْهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُوسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا؟ أَلَمْ تَرَوْا (بفكركم) كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ (كما اخبر) طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَوَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِوَاجًا. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ ( انشاكم) مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا . قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرَدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَّا خَسَارًا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلا تَزدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. فِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. إنَّكَ إنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَلَا تَزدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا .

72 سورة الجن

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

قُلْ أُوحِيَ إِنِيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ (للقران). فَقَالُوا إِنَّا شَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِنَا (عظمة ربنا) مَا التَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا الرُّشْدِ فَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالجُنُّ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجُنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي ( لَمُ فَلَى نَنْ عَبُولُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي ( لَمُ فَأَنَّ مِنْ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ( فيهلكهم) أَمْ أَرَادَ كِمِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ( بمرشد يرشدهم) . وَأَنَّا فِينَا الْفَارِضُ ( فيهلكهم) أَمْ أَرَادَ كِمِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ( بمرشد يرشدهم) . وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَكِنَّا أَلْهُ لَا غَنْنَا أَنْ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا. وَأَنَّا لَمُ الْقُلُونَ وَمِنَا الْقُاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَكَوَّوا رَشَدًا. وَأَنَّا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. وَمَنْ يُعْرِضْ فَكَانُوا فَأَنَّ لِلْهُ مِنْ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَكَوَّوا رَشَدًا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا فَأَنَّوا مَكَا لَوا الْمَعْنَاهُمْ فَيهِ. وَمَنْ يُعْرِضْ فَيهِ. وَمَنْ يُعْرِضْ فَيهِ. وَمَنْ يُعْرِضْ فَيهِ. وَمَنْ يُعْرِضْ عَذَابًا صَعَدًا . .

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ عَلَيْهِ لِبَدًا. قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إِلَّا (لكن بعثت ) بَلَاعًا مِنَ اللَّهِ وَ(ابلغ) وَسَالَاتِهِ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا.

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي أَمَدًا. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ (فعلا وتجسيدا)أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَجِّهِمْ. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.

73- سورة المزمل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الْمُرَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا؛ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ. وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُفًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. إِنَّ لَكَ قَيْ اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمُعْرِبِ لَا إِلَهَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمُكْذِينِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. وَذَرْيِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. يَوْمَ تَرْجُفُ النَّوْمُ وَاجْرِبُنُ وَاجْرِبُولُ وَاجْرِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَاجْرِبُلُ وَكَانَتِ اجْبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا الْأَرْضُ وَاجْرِبُولُ وَاكُونَ وَاهُ أَوْلِي الْوَلُونَ وَاهُ إِلَى فِوْعَوْنَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا الْوَلْوَلِ الْوَلْمُ لَى الْمُعْدَلِلَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا . فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَاهُ وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَنَ وَعُدُهُ مَوْلًا .

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ( اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ تطيقوا قيام الليل) فَتَابَ عَلَيْكُمْ. فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ. فَقْرضَى وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ. فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وَمَا تُقَدِّمُوا فَقُولَ رَحِيمٌ. لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجَدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

74 سورة المدثر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْدِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَلا تَمُّنُنْ

تَسْتَكْثِرُ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ.

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَلَـلِكَ يَوْمَئِدٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. ذَرْبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. وَمَهَّدْتُ لَهُ مَّهِيدًا. ثُمُّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. إِنَّهُ فَكَر وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ مُمُّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ مُمُّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ مُمُّ نَظَر مُمُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمُّ نَظَر مُمْ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَذَا إِلَّا صَحْرٌ يُؤْثَرُ. لَوْاحَةٌ لِلْبَشَرِ. هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ.

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَاثِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (بتصديق ما عندهم له) وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا (بالتصديق). وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوكِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوكِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ كِنَابَ اللهُ (بالاستحقاق) مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ .

كَلَّا وَالْقُمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ؛ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُحْرِمِينَ. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْحَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. فَمَا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْحَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. فَمَا نَظْعِمُ الْمُسْكِينَ. وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. فَمَا نَظْعُمُ الْفَعْمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. فَمَا هُمُ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. فَمَا هُمُ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَنَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُعَلِّ مُنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. هُوَ أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ. كَلَّا مَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. هُوَ أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ الْمُغْفِرَةِ.

75- سورة القيامة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ (اقسم بيوم) الْقِيَامَةِ. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّقْسِ (اقسم بالنفس) اللَّوَامَةِ. أَيُّسَبُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ الْمَقَوِّيَ بَنَانَهُ. بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لَيَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَحَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَى رَبِّكَ الْقَمَرُ، وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ . يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بَمَا قَدَّمَ وَأَحَّرَ. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرةٌ وَلَوْ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ . يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بَمَ اللّهِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرةٌ وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيرَهُ. لَا تُحَرِّكُ (يا انسان) بِهِ (بكتاب اعمالك) لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ الْقَيْمَ وَلَا اللهُ الْوَالَالُ وَقُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

كلَّا بَلْ ثُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى (ثواب) رَهِّا نَاظِرَةٌ (متطلعة). وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ هِمَا فَاقِرَةٌ. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ (رَاقٍ؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. فَلَا صَدَّقَ وَلَا رَاقٍ؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. أَوْلَى (الويل) لَكَ (أيها الكاذب) فَأُولَى (فالويل) . ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى . أَيُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى؟ أَمُ يَكُ نُطْفَةً مِنْ فَأُولَى (فالويل) . ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى . أَيُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى؟ أَمُ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنْ يُعْنَى النَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ مَنِي يَعْمَلَى مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَادً فَحَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ بَقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْيِيَ الْمُوتَى؟

76 سورة الإنسان

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ (علم انه) حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا

كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَشْرَبُ كِمَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِمَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِمَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا كَنَافُ مِنْ رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَاهُمْ عِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهَوِيرًا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلَاهُا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ لِللَاهُ يَوْنَ فِيهَا شَمْ مَنْ فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ لِأَنْهَا كَانَ مِرْاجُهَا زَنْجُهِمْ وَلْدَانَ عَلَيْهِمْ وَلْدَانَ فِيهَا كَانَ مِرْاجُهَا زَنْجُيلًا. (يسقون) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ عَلَيْهُمْ مَسْتُهُمْ لُؤُلُوا مَنْتُورًا. وَإِذَا رَأَيْتَ مَعْ رَأَيْتَ فَعْمُ صَرِبْتَهُمْ فُولُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. إِنَّ هَذَا لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا . فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًّا أَوْ كَفُورًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكُرةً وَأَصِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. إِنَّ هَوُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. خَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَاهُمْ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. خَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَاهُمْ تَبْدِيلًا . إِنَّ هَذِهِ (الايات) تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا . وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ (باستحقاق) فِي اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ (باستحقاق) فِي رَحْمَتِهِ. وَالطَّالِمِينَ أَعَدَّ هُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

77 سورة المرسلات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَ (الرياح) الْمُوْسَلَاتِ عُوْفًا (ممتالية كالعرف)، فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (منها)، وَالنَّاشِرَاتِ

نَشْرًا (منها)، فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (من ايات)، فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (من ملائكة)، عُذْرًا ( لمن يتذكر ويستغفر) أَوْ نُذْرًا (لمن اعرض وتجبر) . إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ. فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا الجُبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ (جمعت ، حينها كان يوم الفصل). لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ (امور الفصل)؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ؟ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.

أَلُمْ كَنْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ. فَقَدَرْنَا فَيعْمَ الْقَادِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذّبِينَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا؛ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذّبِينَ. انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذّبِينَ. انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذّبُونَ. انْطَلِقُوا إِلَى ظِلّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ. لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُعْنِي مِنَ اللَّهَبِ. إِنَّهَا تَرْمِي تُكَذّبُونَ. انْطَلِقُوا إِلَى ظِلّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ. لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ. إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (عظيمة الحجم). كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (عديدة ومسرعة). وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذّبِينَ. هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ هَمُ فَيَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينِيَ. هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ. جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ وَكِيدُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينَ. إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينَ. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي طُلُولٍ وَعُيُونٍ. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. كُلُوا وَتَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ؟

78- سورة النبأ

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟ عَنِ النَّمَا الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ثُمُّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، أَلَا تَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ تَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَيَعْلَمُونَ. أَلَمْ تَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا سَبَاتًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا سَبَاتًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. وَأُنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. لِنُحْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. إِنَّ سِرَاجًا وَهَاجًا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوابًا. وَشُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا .

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا؛ لِلطَّاغِينَ مَآبًا. لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (طويلة خالدين). لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا جَمِيمًا وَغَسَّاقًا؛ جَزَاءً وِفَاقًا. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا؛ حَدَائِقَ وَأَعْتَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوًا وَلَا كَذَّابًا. جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ مِنْهُ خِطَابًا. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ (جبرائيل) وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰ وَقَالَ صَوَابًا. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحُقُّ. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا؟ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ وَقَالَ صَوَابًا. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحُقُّ. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا؟ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنَى كُنْتُ تُرَابًا.

79 سورة النازعات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (المسرعة المجدة من خيل)، وَالنَّاشِطَاتِ (منها) نَشْطًا، وَالسَّابِحَاتِ (من الخيل) سَبْحًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (من الخيل)، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (من خيل عليها جماعات من الخيل) سَبْحًا، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (من خيل عليها جماعات من الفرسان تدبر امورا)، ( لتبعثن). يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (الأرض)، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (البعث).

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ. يَقُولُونَ أَئِنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (الهيئى الاولى من الحياة)؟ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا هُمْ الحياة)؟ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (وجه الأرض بالبعث).

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى . وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى. ثُمُّ أَدْبُرَ يَسْعَى. فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ لَكَبْرَةِ وَالْأُولَى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى .

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا؟ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَالْخِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا؛ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا؛ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَالْأَنْعَامِكُمْ.

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى؛ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى. وَبُرِّزَتِ الجُّحِيمُ لِمَنْ يَرَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَّاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الجُّحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى . وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُؤَى فَإِنَّ الجُّنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.

80- سورة عبس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

عَبَسَ (الانسان) وَتَوَلَّى (واعرض) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى

(يطلب التزكية) أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (فيؤمن)؟ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (عن الايمان بالكفر) فَأَنْتَ (ايها الانسان) لَهُ تَصَدَّى (وتنبسط) وَمَا عَلَيْكَ (لا تحتم) أَلَّا يَزَكَّى (انه كافر)؟. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ (أيها الانسان) يَسْعَى (لمرضاة الله) وَهُوَ يَخْشَى (ربه) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.

كَلَّا إِنَّهَا (الايات) تَذْكِرَةٌ ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (ذكر الحق) . (انها الايات) في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ؟ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ؟ مِنْ نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمُّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. كَلَّا لَمَّا خَلَقَهُ؟ مِنْ نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. كَلَّا لَمَّا يَقْض مَا أَمَرَهُ.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا (شجرا ذا أغصان). وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. يَوْمَ يَفِّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌز وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ. أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَة.

81- سورة التكوير

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ (النوق الحوامل) عُطِّلَتْ (تركت)، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ (قرنت)، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا الجُّنَّةُ أُزْلِفَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا الجُّنَّةُ أُزْلِفَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.

فَلَا أُقْسِمُ ( فاقسم) بِالْخُنَّسِ الْجُوَارِ الْكُنَّسِ، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعُرْشِ مَكِينٍ، مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. لَقَوْلُ وَلَقَدْ رَآهُ (راى النبي جبرائيل) بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

## 82 سورة الإنفطار

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَحَّرَتْ.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ؟ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ؟ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ خَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائِيِينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ بِعَائِيِينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.

83- سورة المطففين

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا

إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ؟ كِتَابٌ مَرْقُومٌ؛ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوكِمِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الجُحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيُّونَ؟ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ؛ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مُخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ مِنْ يَسْفَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مُخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ؛ عَيْنًا يَشْرَبُ كِمَا الْمُقَرَّبُونَ.

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذَا مَرُّوا كِيمْ يَتَعَامَزُونَ. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى الْقَلِيهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَز عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. هَلْ ثُوّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ؟

84- سورة الإنشقاق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّمَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّمَا وَحُقَّتْ (كان الحساب). يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. وَأَهَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًاز وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَنَمْ طَنَ أَوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًاز وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ ظَنَ أَنْ لَنْ يَخُورَ (يرجع). بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا .

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (اقسم بالفق)، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (جمع) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (حالا بعد حال حتى الجزاء). فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ؟وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا يَسْجُدُونَ؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا لَكَن) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَمُّ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ .

85- سورة البروج

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (يوم الجمع)، وَشَاهِدٍ ( ان الشهداء) وَمَشْهُودٍ (من الأمم المشهود عليهم)، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ . وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ قُعُودٌ . وَهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْحُمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمُ عَذَابُ الْحُرِيقِ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. فَعُالٌ لِمَا يُرِيدُ زِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ؛ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْمَجِيدُ. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ زِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ؛ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ. وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌز بَلْ هُوَ قُرْآنٌ عَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوطْ.

86 سورة الطارق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ؟ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا

حَافِظٌ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ؟ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْمُزْلِ. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ ( اجازيهم وامهلهم ) كَيْدًا. فَمَقِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.

87- سورة الأعلى

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً (يابسا) أَحْوَى (مسود).

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهْرَ وَمَا يَخْفَى. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. فَذَكِرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَنِ سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. فَذَكَرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَنِ سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. إِنَّ هَذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولَى ؛ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .

88- سورة الغاشية

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (تغشى الناس)؟ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ حَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (في تعب وشقاء). تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ هَكُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً. فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ. فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَارِقُ (وسائل) مَصْفُوفَةٌ وَزَرَاييُ

(البسط المخملة) مَبْثُوثَةٌ (مبسوطة). أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ فَلَكِرْ إِنَّمَا كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ فَلَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُلَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطٍ . إِلَّا (لكن) مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ .

89- سورة الفجر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ (من ذي الحجة) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ). هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ؛ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وَثَمُّودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. لَبِالْمِرْصَادِ.

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِي آَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِي آَكُرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ آَكُلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ آكُلًا لَمَّا وَتُحِبَّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ (امر) رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَدَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ وَجَاءَ (امر) رَبِّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. الذِيْحُرَى. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيْتُهُ النَّقُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.

90- سورة البلد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

لا أُقْسِمُ هِكَذَا الْبَلَدِ (اقسم بعذا البلد) وَأَنْتَ حِلِّ هِكَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (اعتدال). أَيُحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (اعتدال). أَيُحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. أَيَّحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ؟ فَلَا أَيُحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ؟ فَلَا فَمَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ؟ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ؟ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ؟ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ . عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْمِنَةً . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ . عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْمِنَةً .

91 سورة الشمس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ، وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا؛ فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَمَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

كَذَّبَتْ ثُمُّودُ بِطَغْوَاهَا؛ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا .

92 سورة الليل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَمَا خَلَقَ (اللهُ اعني)؛ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ يَرْضَى.

93- سورة الضحي

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا ( متحيرا في العمل) فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَعْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.

94- سورة الشرح

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلَمُ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (ثقلك من الرسالة) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (بتسهيلها)؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ (بتسهيلها)؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ (من شغلك) فَانْصَبْ (اجتهد بالعبادة)، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.

95- سورة التين

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

وَالتِّينِ وَالرَّيْتُونِ ، وَطُورِ سِينِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (فِي النار) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ. فَمَ أَسْفَلَ سَافَةُ بِأَحْكَمِ الْحُاكِمِينَ؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ (يجعل تكذب أيها الانسان) بَعْدُ بِالدِّينِ؟ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحُاكِمِينَ؟

96- سورة العلق

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ؛ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى؛ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ النُّجْعَى. النَّجْعَى.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى؟ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ؛ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ إِنْ كَذَّبَةٍ فَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ. خَاطِئَةٍ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرَبْ.

97 سورة القدر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (القران) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَجِّيمْ مِنْ كُلِّ (بكل) أَمْرٍ. سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَع

الْفَجْر.

98 سورة البينة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ؛ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. وَمَا تَفَوَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ؛ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلْرُكَانَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ حَيْرُ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ حَيْرُ الْبَرِيَّةِ. كَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَجِّيمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدَا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ( لَحْزِيل ثوابه). ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَّهُ.

99- سورة الزلزلة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالْهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَان؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالْهُمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَوَّةٍ شَوَّا يَرَه.

100 سورة العاديات

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

وَ (الخيل) الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (لها صوت)، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (من الخيل) - فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا - إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (لكفور). وَإِنَّهُ عَلَى الْخَيلِ) - فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا - إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (لكفور). وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ؟ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ .

101- سورة القارعة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

الْقَارِعَةُ ؛ مَا الْقَارِعَةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ؟ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. وَتَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. وَتَكُونُ النَّاسُ كَالْغِهْنِ (الصوف) الْمَنْفُوشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ؟ نَارٌ حَامِيَةٌ.

102- سورة التكاثر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

أَهْاَكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْثُمُ الْمَقَابِرَ (تعدون الموتى). كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمُّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمُّ لَتُسْأَلُنَّ تَعْلَمُونَ. كَلَّا الْيَقِينِ. ثُمُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ثُمُّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. ثُمُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

103- سورة العصر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقّ

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

104 سورة الهمزة

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَخْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُطَمَةِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ؟ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ.

105- سورة الفيل

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ (ورق شجر يابس) مَأْكُولٍ.

106- سورة قريش

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

لإِيلَافِ (لالفة) قُرَيْشٍ (بنعمة من الله)؛ إِيلَافِهِمْ (الفتهم) رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

-107 سورة الماعون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

• أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، وَلَا يَخُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.

108 - سورة الكوثر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (الخير الكثير). فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْخَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الخير).

109- سورة الكافرون

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ؛ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنْ عَابِدٌ مَا عَبُدُمْ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين.

110 -سورة النصر

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْحُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

111 -سورة المسد

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحُطَبِ (للصدعن الدعوة). فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (يربطها عن الايمان بما كسبت).

112- سورة الإخلاص

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد.

113 -سورة الفلق

بِسْم (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ (ليل) إِذَا وَقَبَ (اظلم المكان)، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

114 -سورة الناس

بِسْمِ (ابتدئ باسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ؛ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ (الموسوس) الْخَنَّاسِ اللَّنَاسِ؛ مَنَ (موسوسي) الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (باعمال تثير الوسواس).